المملكت العربت السّعوريت و وزارة المعارف المكتبات المدرستية

ويوان على مرائح مم

عني يتجقيقيه

خلیشل مروم بک رَشیس بخسّع اللفّت، العسّرَببَیّ،سسّابفًا ۱۹۹۹ - ۱۹۹۹

طبعة ثانية تمتاز بزرت وات بخطا المحقق

منشورات دار الافاق الجديدة بيروت

جمئيع المجئة قوق مَحفوظت الطبعت الثانيت ١٤٠٠هـ - ١٩٨٠م

ديوان على مراليخهم م

# عَلِيَّ بنُ الْجَهُم

مبانه

أبو الحسن على بن الجَهُم بن بَدُّر بن الجَهُم بن مسعود القرشي السَّامي ، ينتهي نسبه إلى سامَة بن 'لؤَيِّ بن غالب (١) . وبنو سامَة بطن من قُر يُس يقال لم قُر يُس العازبة (٢) ، لأن سامَة خرج مع امرأته ناجية من مكة إلى ناحية البحرين ، وأولاده منها هناك . وعلي بن الجهم يفخر بنسبه هذا في عدة مواضع من شعره .

وترك بعض ُ بني سامَة — المتحدر منهم على بن الجهم — موطنهم فى البحرين إلى تُخراسان ، ولا نعلم أول من رحل منهم ، ولا الزمن الذي رحلوا فيه ، ولكنه على كل حال بعد أن فتح المسلمون تُخراسان سنة ٣١ .

أما دار على – أو دار جده على الأصح – فقد أشار على نفسه في أبيات من شعره إلى أنها كانت بمدينة مَرْو المعروفة بِمَرْو الشّاهِجان قصبة مُحراسان قال: أَنظَرَتْنَا ( وَقَدْ ) مَرَرْنَا « بِمَرْو » وَوَرَدْنَا « الرَّزِيقَ » « وَالْمَاجَانَا » (٣) أَنْ مُحَيِّي وَيَارَ « جَهْم » وَ « إِدْرِي سَ » بِخَيْرٍ وَنَسْأَلَ الإِخْوَانَا والجَهْم وإدريس ابنا بَدْر ، والد الشاعر وعمه .

<sup>(</sup>١) ساق أبو الفرج الام منهاني عمود نسبه متسلسلًا في الأغاني ١٠ – ٢٠٣ والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد بترجمة والده الجهم ٧ – ٢٤٠ وان أبي. الحديد في شرج نهج البلاغة ١ – ٢٦٣ وان خلكان في وفيات الأعيان ١ – ٤٤١ . والمرزباني في معجم الشعراء ص ٢٨٦ (٢) الأغاني ١٠ – ٢٠٠ .

 <sup>(</sup>٣) الرزيق والماجان : نهران كبيران يخترقان مدينة مَر و الثّا هجان . انظر
 تكملة الديوان قطعة ١٠١ س ١٨٦ .

وانتقل الجَهْم - والد على - من مُخراسان إلى بغداد ، ولا نعلم متى كان انتقاله ، أقبل مولد ابنه على أم بعده ، فقد ذكر المرزباني في معجم الشعراء ص ٢٨٦ أن أصل على من خراسان ، وذكر الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ١١/٢٦٧ وابن خلكان في وفيات الأعيان ٤٤١/١١ أنَّ عليا من تاقِلة (١) مُخراسان ، فيجوز أن يكون و ُلدَ بغداد بعد أن انتقل أبوه إلها ، أو أن أباه انتقل به إلى بغداد وهو طفل ، وكلام المرزباني لا يدل على أنه ولد بخراسان .

وهذه الحراسائية مما يفتخر به على أيضا ، لا من جهة النسب ، بل من جهة المذهب السياسي ، لأن أهل خراسان هم الذين قاموا بالدعوة العباسية قال :

مَذْهَبِي وَاضِحْ وَأُصْلِي خُراساً ۚ نُ وَعِزِّي بِعِزَّكُمْ مَوْصُولُ (٢٠

وأسرة على بن الجهم من علية القوم ، فقد ولى المأمون أباه الجهم بريد اليمن وطرازها وولاه الثّغَدر ، كما ولا ه الواثق الشرطة فى بغداد (٢) . وكان أخوه الأكبر محمد بن الجهم عالماً أديباً يذكره الجاحظ كثيراً فى كتبه ويروي عنه ويستشهد بكلامه ، وكان مقرّبا عند المأمون ولا ه عدة ولايات (٤) فى بلاد فارس ، وولا ه المعتصم دمشق (٥) سنة ٢٢٥ . وله أخ آخر اسمه عبد الله (٢) لم نطلع على شيء من أخباره . وكان عمه إدريس بن بدر من الرؤساء الوجهاء رئاه أبو تمتّام الطائي (٧)، وكذلك ابن عمه عثمان بن إدريس (٨) كان ممن قصدهم أبو تمتّام .

لم يعين أحد ممن ترجم لعلي بن الجهم سنة مولده ، ولكننا نقـــدِّر أنه ولد

<sup>(</sup>١) الناقلة من الناس : خلاف القاطات ، وم الذين نسميهم اليوم الجالبة أو الماجرين .

<sup>(</sup>٢) الديوان ص ٢٦٠

<sup>ُ (</sup>٣) تاريخ بغداد للخطب البغدادي ٧ - ٢٤٠ وجهرة أنساب العرب لابن حزم ص ١٦٣ ، والنفر البلاد الواقعة على حدود الروم .

<sup>(</sup>٤) الأغاني ١٣ - ١٥ طبعة الساسي .

<sup>(</sup>ه) تاريخ دمشق لابن عماكر ج ١٥ ص ٩٨ مخطوط في دار الكنب الظماهرية يدمشق. والنجوم الراهرة ٢ - ٢٤٣٠

<sup>(</sup>٦) جهرة أنساب العرب لابن حزم ص ١٦٣٠

<sup>(</sup>٧) ديوان أبي تمام الطائي ص ٣٧٣ ( طبعة بيروت ) ٠

<sup>(</sup>٨) ديوان أبي عَامُ الطائي ص هه ٣ ( طبعة بيروت ) .

سنة ١٨٨ أو قبلها بيسير ، وذلك لان المتوكل لما غضب عليه فى حدود سنة ٢٣٨ كان عمره يناهز (١) الحسين ، فلا نكون بعيدين عن الصواب في تقديرنا هذا ويقال ان دايته أم ابراهيم الحربي ( معجم الشعراء للمرزباني ص ٢٨٦ ) .

ولما بلغ السن التى يذهب بها الصغار إلى الكُتّاب ، بدأ يذهب كل يوم من داره فى شارع دُجَيْل (٢) بغداد إلى كُتَّاب فى الحي يجمع بين صغار الصبيان والبنات . وكان على حسن الوجه ذكى الفؤاد كثير النشاط ، ظهرت عليه مخايل النجابة منذ طفولته ، فكان يَسْعَرُ البيتَ وثباً وقفزاً ولعباً وضجيجاً ، حتى أقلق والده بضوضائه وجلبته ، فسأل أبوه معلم الكُتَّاب يوماً أن يحبسه في الكتتّاب . فلما رأك على رفاقه ينصرفون إلى دورهم وهو محبوس ، ضاق صدره فأخذ لوحه وكتب فيه إلى أمه (٣) :

يَا أُمَّنَا أَفْدِيكِ مِنْ أُمِّ أَشْكُو إِليكِ فَظَاظَةَ « ٱلجُهْمِ» وَأَشَا أَفْدِيكِ فَظَاظَةَ « ٱلجُهْمِ» وَبَقِيتُ خَصُورًا بلا جُرْمِ

وبعث باللوح إليها مع رفيق له من الصبيات . قال على : « وهو أول شعر قلته وبعثت به إلى أمي ؛ فأرسلت وإلى أبي : والله لئن لم تطلقه لأخرجن حاسرة وحتى أطلقه » .

ومن حوادثه في الكُتَّاب أن أخذ لوحه يوماً وكتب فيه إلى بنت صغيرة كانت معه (٤):

ما ذا تَقُولِينَ فِيمَنْ شَفَّهُ سَهَرْ مِنْ جَهْدِحُبِّكِحَى صَارَ حَيْراناً وهكذا بدأ يقول الشعر وهو صغير جداً ولعله كان دون عشر سنوات من عمره . لا نعلم على من قرأ بعد أن يفع وانقطع عن الكتّاب ، ولكننا نعلم أنه نشأ في أسرة جمعت بين العلم والأدب والشرف والوجاهة والثراء ، فقد كان أخوه

<sup>&</sup>lt;u> (۱)الأغاني ۱۰ – ۲۱۱</u> .

<sup>(</sup>۱) تاريخ بغداد ۱۱ – ۳٦٩ وابن خاكان ۱ – ٤٤١ ومختصر طبقات الحنـــابلة ص ۱۶۰ وعيون التواريخ لابن شاكر الكتبي ٦-١٧٤ والمختار من شعر بشار بن برد ص ۱۷ (٣) تكملة الديوان ق ۹۰ ص ۱۸۰ وطبقـــات الشعراء لابن الممتز ص ۱۵۱ والأغاني ۱۰ – ۲۱۷

<sup>(</sup>٤) تكملة الديوان ق ٧٧ ص ١٨٤ .

الأكبر محمد مولعاً بالكتب وقراءتها يروي عنه الجاحظ أشياء في هذا الشأن ، وكان معدوداً من كبار المتكلمين جمع بين ثقافتي العرب واليونان ، يجادل الزنادقة في مجالس المأمون (١) ؛ قال عنه ابن قتيبة : « مصحفه كتب ارسططاليس في الكون والفساد والكيان وحدود المنطق بها يقطع عمره (٢) » وكان واسع الرواية لأشعار العرب .

في هذه البيئة الفاضلة نشأ على ولكنه - وقد تُخلق شاعراً - انصرف إلى الثقافة العربية عن الثقافة اليونانية ، ووهب نفسه لاشعر ، ومال عن مذهب أهل الجدل من المعتزلة إلى مذهب أهل الحديث الذين يمثلون الفكر العربي في فهم الدين ، فكان يختلف إلى الإمام أحمد بن حنبل ويسأله مسائل في القدر والصفات وما ماثل ذلك (٣) . وكان يختلف إلى قبة الشعراء في المسجد الجامع ببغداد ، وكانت أشبه بناد يجتمع فيه الشعراء كل جمعة ، يتناشدون ما يقولونه من الشعر أسبوعاً فأسبوعاً ، ويحسن أن نستمع إلى على نفسه يحدثنا بأخبار تلك القبة ، قال :

« كان الشعراء يجتمعون في كل جمعة فى القبة المعروفة بهم بجامع بغداد ، ينشدون الشعر ويعرض كل منهم على أصحابه ما يكون قد نظمه بعد مفارقتهم فى الجمعة التي قبلها ، فبينا أنا فى جمعة من تلك الجمع و دعبل (٤) وابن أبي (٩) الشيص وابن أبي فنن (٦) ، والناس مجتمعون يسمعون إنشاد بعضهم بعضا ، أبصرت شاباً فى أخريات الناس جالساً فى زي الأعراب . فلما فرغ كل منهم وقطع إنساده ،

<sup>(</sup>١) ذكره الجاحظ وروى عنه كثيراً في البيان والتبيين والحيوان والبخلاء كما يشهد على ذلك فهرس الأعلام في الكتب المذكورة .

<sup>(</sup>٣) تأويل مختلف الحديث ص ٩٠ .

<sup>(</sup>٣) مختصر طبقات الحنابلة ص ١٦٤ -

<sup>(؛)</sup> دعـل بن على الحزاعي ( ١٤٨ – ٢٤٦ ) شاعر مجمد هجاء أمله من الكوفة وأقام ببغداد .

<sup>(</sup>ه) عبد الله بن أبي الشيص شاعر ابن شاعر كانت به لوثة لغلبة السوداء عليه ذكره ابن الممتز في طبقات الشعراء من ١٧٣٠

<sup>(</sup>٦) أبو عبد الله أحد بن أبي ننن شاعر مطبوع ذكره ابن المعتز في طبقات الشعراء ص ١٨٨

التفت الشابُ إلينا وقال : قد سمعت إنشادكم منذ اليوم فاسمعوا إنشادي ، فقلنا هات فأنشد :

## فَحْواكَ عَيْنُ على تَجْواكَ يا مَذِلُ (١)

أنم مر ً فها منشداً حتى أنى إلى قوله :

تَفَايَرَ الشَّمرُ فيه إِذ سهرتُ له حتى ظننتُ قوافيه ستقتتلُ فعقد ابن أبي الشيص عند هذا البيت خنصره ، ثم مَرَ فيها الشابُ إلى أن أبى على آخرها . ثم أنشد قصيدة أخرى ، فقلنا له : أيها الشابُ لمن هذا الشعر ؟ فقال لمن أنشدكموه ، فقلنا له : ناشدناك الله من تكون ؟ فضحك وقال : أنا أبو مَمَّام الطائي ؟ فرفعنا مجلسه حينند وعظمناه تعظياً كبيراً واشتد إعجابنا به للدمائة أخلاقه وفصاحة منطقه وجودة شعره . ثم إنني ما عرفت عقد خنصر ابن السيص ، هل كان إعجاباً به مما سمع في البيت من البديع المرقص ، أو أخذاً عليه في إسكان الياء في قوله حتى ظننت قوافيه (٢) »

ومنذ ذلك الاجماع المقدت أواصر الصداقة والمحبة بين على بن الجمم وبين أبي تمام الطائي ، وأعجب كل بصاحبه ، وأعرب له بشعره عما يكته له من الود، وبقيا متحابين حتى فرق بينها الموت ، من ذلك قصيدة لأبي تمام ودسم بها على بن الجهم وقد أراد سفراً وأولها (٣) :

هي فرقة من صاحب لَكَ ماجِدِ فَعْداً إِذَابَةُ كُلُ دَمَّعَ جَامِدِ وله فيه ايضا قصيدة أولها (١) :

بِأَيِّ نَجُومِ وجَهِكَ يُسْتَضاً اللهِ اللهِ حَسَنِ وشِمَتُكَ ٱلإِباءِ وَبَيِّ وَشِمَتُكَ ٱلإِباءِ وَبَقِ مَن شَعَر على في أي تمام أبيات يرثيه بها أولها (٥):

غَاضَتْ بدائعُ فطنة ِ الأَوْهام وَعَدَتْ علمها نكبةُ الأَيَّام

<sup>(</sup>١) المَذ ِل : الذي لا يكتم السر . وأنظر القصيدة في دبوان أبي تمام الطائي ص ٣٣٦

<sup>(</sup>٢) شرح رسالة ابن زيدون لابن نُباتة ص ٢٠٥ . وانظر قبة الشمراء في معاهد التنصيص ١-٩٩

<sup>(</sup>٣) ديوان أبي تمام الطائي ص ٨٦ . 🗪 وانظر هذا الخبر في تهذيب تاريخ

<sup>(</sup>٤) » » » » من ٩٩٤ . ابن عساكر ج ٤ ص ١٩٠ .

<sup>(ُ</sup>ه) تكملة ديوان بن الجيم ق ٩١ ص ١٨١ .

وفى خلافة المأمون ( ١٩٨ – ٢١٨ ) أخذ اسم على بن الجهم يشتهر بالشعر، وروى الناس شعره حتى بلغ المأمون . قال محمد بن الجهم « دعاني المأمون يوماً فقال : قد نبغ لك أخ يقول الشعر فأنشدني له ، فلم أذكر إلا قوله فى الكلب : أوصيك ، خَيْراً به فإنَّ لَهُ سَجِيَّةً لا أَزالُ أَحْمَدُها يَدُلُّ ضَيَفَى عَلَى في غَسَقِ ٱللَّهُ لَ إِذَا النَّارُ نامَ مُوقِدُها يَدُلُّ ضَيَفَى عَلَى في غَسَقِ ٱللَّهُ لل إِذَا النَّارُ نامَ مُوقِدُها

فقال أحسن الموصي بالكلب وأمر لي عال أً(١) »

واستحسن المأمون أيضا أبيات على في الشطريج التي أولها :

أَرْضُ مُرَ بَعَةُ حَمْرًا، مِنْ أَدَمِ مَا بَيْنَ إِلْفَيْنِمَعْرُوفَيْنِ بِأَلْكَرَمِ (٢) وكان يكثر من إنشادها والتمثل بها حق نسبت إليه :

ويروى عن علي بن الجهم أنه سافر إلى خراسان والثغور والحبال ومصر والشام وأقام في كل منها مدة (٢) ، والمظنون أنه بدأ باسفاره هذه في أواخر خلافة المأمون . وذكر عن علي بن الجهم أنه تولى مظالم حلوان (١٤) ، وترجيّح بل نكاد نقطع بأن ولايته هذه كانت في خلافة المعتصم ( ٢١٨ – ٢٢٧) ويدلنا على ذلك أن عليا نفسه قال : «كنت أتولى مظالم حلوان وكان الحارثي يجيء اليها ، فأتاني مرة وظهر كوك الذن في تلك الليلة فقلت :

لَمَّا بَدَا أَيْقَنْتُ بِالْعَطِبِ فَسَأَلْتُ رَبِّي خَيْرَ مُنْقَلَبِ لَكُ بَدَ مُنْقَلَبِ لَكُمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُواللَّهُ اللللْمُواللَّهُ اللللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللللْمُواللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللللْمُواللَّهُ الللْمُواللْمُ الللْمُواللْمُواللِمُواللْمُواللَّالِمُ الللْمُواللْمُواللَّهُ الللْمُواللَّهُ الللْمُواللِمُواللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللْمُوا

وهــــذا الْكُوكِ اللذَنْتَبُ الذي ذَكَرُه على سبيلَ الدعابة ظهر (٢) في سنة ٢٢٢

ر ( ) وبيع الأبرار الزمخشري ج ؛ ورقة ١٨٧ مخطوط في دار الكتب الظاهرية . والخار تكملة الديوان ق ٣٧ ص ١٣٠ .

<sup>(</sup>٢) تكملة الديوان ق ٨٨ ص ٧٩٠٠

<sup>(</sup>٣) الأغاني ١٠ - ١١١٠

<sup>(ُ ؛ )</sup> حلوان العراق : في آخر خدود السواد تما يلي الجال من بغداد .

<sup>(</sup>ه) الأغاني ١٠ ـ ٢١٠ وتكملة الديوان قر ١٠ ص ١١٣ .

<sup>(</sup>٦) قال ابن الأثير في الكامل ٦ – ١٦١ « وفي سنة ٢٢٢ ظهر عن يسار القباة كوك فبقي يرى نحواً من أربعين لبلة وله شبه الذنب وكان أول ما طلع نحو المغرب ثم رؤي بعد ذلك نحو المشرق وكان طويلًا جداً فهال الناس ذلك وعظم عليهم » .

كَا ذَكَرَ ذَلِكَ أَنِ الْأَثِرِ ، وإلى هذا الكوكِ أَشَارِ أَبُو عَمَّامِ لَطَائِي بَقُولُه :

وَخَوَّفُوا النَّاسَ مِنْ دَهِياءَ مُظْلِمَةً إِذَابِدا الكوكِ الربيُّ ذُو الدَّنَّبِ
ولعلي بن الجهم قصيدة يهنيء بها المعتصم بفتح عمورية بعد أن ظفر بالخارجين
على سلطانه مثل بابك الحُدرَّ عي ومازيار بن قارن ومحمد بن عثمان صاحب الرُّط

وفى خلافة الواثق ( ٢٢٧ – ٣٣٢ ) نسمع لعلى فى مدحه نتفاً من الشعر هى أشبه بالأغاني والأناشيد قليلة عدد الأبيات قصيرة الأوزان (٢) ، لا تدل على ارتباح نفس او انشراح صدر ، ولعل مرد دلك لشدة الوان على أهل الحديث ، وفى هذه المدة أعلن على بن الجهم كرهه لوزير الواثق محد بن عبد الملك الزيات فهجاه (٣) أقبح هجاء ولم مخش صولته ولا جبروته .

وفى خلافة المتوكل ( ٣٣٧ — ٣٤٧ ) تكثر أخبار على بن الجهم وتتوالى ، وأكثر ما بقي من شعره قاله فى المتوكل أو فى زمنه .

كان المتوكل أمل ان الجهم الذي طالما نشده ، خليفة أظهر خصائصه الوداعة والكرم ، يرى رأي أهل السنة وأصحاب الحديث ، ويرتاح للشعر ويؤثر مجالسة الأدباء ، وهذا غامة ما يتمناه وفي ذلك يقول :

قَالُوا أَتَاكَ الأَمَلُ الأَكْبَرُ وَفَازَ بِالْمِلَكِ الفَتِي الأَزْهَرُ وَالْ بِالْمِلِكِ الفَتِي الأَزْهَرُ وَالَّذِي اللَّذِي اللَّهِ فَقَاتُ قَدْ قَامَ إِذَا ﴿ جَمَعُرُ ﴾ (١)

وبعد أن تمت بيعة المتوكل قام علي بن الجهم فى مجلسه وأنشد قصيدة هي أشبه بما يسمونه اليوم «خطاب العرش» فصتّل فيها سياسة المتوكل فى الدين والدولة أولهلـنــــ

وقائلٍ أَيُّهُمَا أَنْوَرُ الشَّمْسُ أَمْ سيدُنا «جعفرُ» (°)

<sup>(</sup>١) الديوان ق ١ ص ٢ .

<sup>(</sup>٢) الديوان من ص ١٦ إلى ص ١٧ وتكملة الديوان ق ١٠٥ ص ١٨٨

<sup>(</sup>٣) تكملة الديوان من ص ١١٨ الى ص ١٢٠٠.

<sup>(</sup>ع) الديوان ق ٨ ص ٢٦٠

<sup>(</sup>ه) الديوان ق ٢٣ ص ٧١ .

غمر فيها المعترلة وغيرهم ممن سماهم أهـال الأهواء . وكان في المجلس قاضي القضاة أحمد بن ابي دؤاد وهو من أعمة المعترلة فأطرق استنكاراً .

وقرَّبه المتوكل واتخذه جليساً ونديماً وجعله من خاصة ندمائه ، وكان يرسله فى حاجاته ، ويفضي اليه بأسراره ويثق به ويأنس بمجالسته منفركاً ومع الندماء ، ويطلعه على أموره الحاصة بينه وبين حَظِيَّاته وجواريه ، ويدعوه نهاراً كا يدعوه ليلاً ، وقد يأمر بإيقاظه من منامه ليبوح اليه بشيء من ذات نفسه . وأخباره في هذا الشأن غير قليلة تدل على ذكاء وفطنة وسرعة خاطر .

وكان ينادم المتوكل مع على بن الجهم ويسمر عنده فى الليل جماعة منهم البحترى والحسين بن الضحاك ومروان بن ابي الجنوب واحمد بن حمدون وبختيشوع بن جبرائيل الطبيب فضلاً عن المغنين والقيان والمضحكين، وكان ابن الجهم يتعالى علمهم ويراهم دونه ، فاتفقوا عليده وهجاه من شعرائهم البحتري (١) ومروان بن ابي الجنوب (٢) وكادوا له وسعوا به لدى المتوكل ، وزعموا أنه يجميش خدم القصر ويفعزهم ، فتغير قلب المتوكل عليه بعد أن كان مستودع سره نحواً من سبع سنين ، وأمره بان يلزم داره . ففعل وانقطع عن القصر

ولكن الندماء لم يقفوا عند هذا الحد ، فزعموا أنه كثير الطعن على الحليفة والعيب له والإزراء على أخلاقه ، فغضب المتوكل وأمر بحبسه ، فكان أول ما قال في الحبس قصيدة كتب بها الى اخيه ليوصلها الى الحليفة أولها :

تَوَكَّلْنَا عَلَى رَبِّ السَّمَاءِ وَسَلَّمْنَا لأَسبابِ القَضَاءِ (٣) يظهر فيها تجلداً ويهجو خصومه ويعلن استمرار إخلاصه للخليفة بقوله: أَنَا الْمُتَوَكِّلِيُّي هَوَى وَرَأْياً وما بالواثقيَّةِ من خَفاء ومَا حبسُ الخليفة لي بعارٍ وليس بمؤيسي منه التَّنائي فرق له المتوكل وكاد يأمر باطلاقه ، ولكن النذماء تألبوا عليه وانتدب له

<sup>(</sup>۱) انظر دیوان البحتري طبعة الجوائب ج ۲ ص ۸۱ و ۹۹ و ۱۰۷ ۰

<sup>(</sup>٢) الأغالي طبعة الساسي ١١ – ٣ .

<sup>(</sup>٣) الديوان ق ه ٢ ص ٨١٠

مروان بن ابي الجنوب فعارضه بقصيدة يرد بها عليه وأنشدها فى مجلس المتوكل ، فاعتورته ألسنة الجلساء وثلبوه واغتابوه وضربوا عليه ، فتركه فى محبسه (١). وما زالوا يسعون به حتى أمر الحليفة ان يقيّد في حبسه . وفى ذلك يتول :

فلا تجزعي إِمَّا رأبت قُيُودَهُ فإِنَّ خلاخيلَ الرجالِ قُيُودُها (٢)

وكانوا يتوسلون بأنواع الحيل ليحولوا دون اطلاقه من السجن ، وفي هذا الحبر الذي يرويه صاحب الأغاني عن عبد الله بن الممر وصف لمبلغ احتيالهم على الإيقاع به قال (٣) :

« لمَّا حبس أميرُ المؤمنين المتوكلُ عليَّ بن الجهم ، وأجمع الجلساء على عداوته وإبلاغ الحليفة عنه كل مكروه ووصفهم مساويه ، قال هذه القصيدة يمدحه ويذكره حقوقه عليه ، وهي :

عَمَا اللهُ عَنْكَ أَلاَ حُرْمَةُ ۚ تَعُوذُ بِعَمُوكَ أَنْ أَبْعَدا

ووجّه بها الى ييدون الحادم ، فدخل بها الى قبيحة وقال لها : ان علي بن الجهم قد لاذ بك وليس له ناصر سواك ، وقد قصده هؤلاء الندماء والكتاب لأنه رجل من أهل السنة وهم روافض ، فقد اجتمعوا على الإغراء بقتله . فدعت المعتز وقالت له : اذهب بهذه الرقعة يا بني إلى سيدك وأوصلها اليه ، فجاء بها ووقف بين يدي أبيه . فقال له : ما معك فديتك ٢ فدنا منه وقال : هذه رقعة دفعتها إلي أي أي . فقرأها المتوكل وضحك . ثم أقبل عليهم فقال : أصبح أبو عبد الله شفيعه ، الله سه فديته - خصم كم . هذه رقعة على بن الجهم يستقيل ، وأبو عبد الله شفيعه ، وهو ممن لا يرد ، ، وقرأها عليهم . فلما بلغ إلى قوله :

فَلَا عُدْتُ أَعْصِيكَ فِيمَا أَمَرْتَ إِلَىٰ أَنْ أَحُلَّ التَّرَى مُلْحَدَا وَلَا عُدْتُ الصَّدِيقَ وَعِفْتُ النَّدى وَإِلَّا فَخَالفَتُ رَبَّ الساءِ وحُنْتُ الصَّدِيقَ وَعِفْتُ النَّدى

<sup>(</sup>١) الأغاني طبعة الساسي ١١ – ٤ .

<sup>(</sup>٢) الديوان ص ٥١ .

۲۳۰ – ۱۰ الأغاني ۱۰ – ۲۳۰ .

وكنتُ كَـعَزُونَ أَوكانِ عرو مُبيح العِيالِ لِمَنْ أَوْلَدَا وَبُ ابن حمدون وقال للمعتز : ياسيدي فمن دفع هذه الرقعة إلى السيدة ؟ قال بيدون الخادم : أنا . فقالوا له : أحسنت ! تعادينا وتوصل رقعة عدونا في هجائنا !! فانصرف بيدون وقام المعتز فانصرف . واستلب ابن حمدون قوله :

وكنتُ كَعَزُونَ أَوْ كَأْنِ عَرو مُبِيح العِيالِ لِمَنْ أَوْلَدا فَجَعَلَ يَسْحَكُ ويصفق فَجَعَلَ يَسْدهم إياه وهم يشتمون ابن حمدون ويضجون والمتوكل يشحك ويصفق ويشرب حتى سكر ونام ، وسرقوا قصيدته من بين يدي المتوكل وانصرفوا ، ولم يوقع باطلاقه ونسيه . فقالوا لابن حمدون : وياك ! تعيد هجاءنا وشتمنا !! فقال : يا حمتى والله لو لم أفعل ذلك فيضحك ويشرب حتى يسكر وينام لوقتع في إطلاقه ووقعنا معه في كل ما نكره » .

وله في الحبس قصائد عدة أحسنها قصيدته البارعة التي لم يقل مثلها وأولها:

قالت ْ حُبِسْتَ فقلتُ ليسَ بِضائرً ۚ حَبْسِي وَأَيُّ مُهَنَّدٍ لا يُغْمَدُ (١) وفي كل ما قال لم يظهر جزءاً ولا هلعاً ، ولم يتغير إخلاصه للخليفة ، ولم يكف عن هجاء خصومه ومقارعتهم .

ولم يشتف خصومه بكل ماناله من أذى فأبلغوا المتوكل عنه أنه هجاه (٢) فأمر بمصادرة أمواله ونفيه إلى خراسان بعد أن لبث فى السجن سنة (٣) ، وكتب إلى أمير خراسان طاهر بن عبد الله بن طاهر بأن يصلبه يوماً إلى الليل ثم يحبسه وكان ذلك (٤) سنة ٢٣٩ . فلما وصل إلى الشاذياخ (٥) حبسه طاهر بها ثم أُخرج فصلب

١١) الديوان ق ١١ ص ١١٠٠

<sup>(</sup>٢) الأغاني ١٠ - ٢٠٨ .

<sup>(</sup>٢) الأغاني ١٠ -٢٠٦٠

<sup>(</sup>٤) الطبري ١١ – ٩؛ وابن الأثير ٧ – ٣٣ · ولا يمبأ بالقول الضميف الذي يذكره بعض المؤرخين مع هذا القول من أن نفيه كان سنة ٣٣٢ .

<sup>(</sup>ه) الشاذياخ : من ضواحي نيسابور أم بلاد خراسان .

يوماً إلى الليل عجر داً من ثيابه ثم أنزل إلى الحبس . وله فى ذلك قصيدة من جيد الشعر أولها (١) :

لَمْ يَنْصِبُوا بِالشَّاذِياخِ صَبِيحةً الْإِ ثُنْمَيْنِ مَغُمُوراً ولا بَحْهُولا وفيها يشير إلى مصادرة أمواله وما ناله من الظلم والعسف دون أن يظهر عليه شيء من الحور . وكتب إلى طاهر بن عبد الله من الحبس أبياتا أولها (٢) : إِنْ كَانَ لِي ذَنْبُ فلي حُرْمَةُ والْحَقُ لا يَدْفَعُهُ الباطِلُ وهي إلى التنديد أقرب منها إلى التظلم .

ولبث فى سجن طاهر بالشاذياخ – ولا ندري كم لبث – إلى أن كتب المتوكل إلى طاهر بإطلاقه ، فلما أطلقه قال (٣) :

أَطَاهِرُ إِنِّي عن خُراسانَ راحِلُ ومُسْتَخْبَرُ عنها قما أَنا قائِلُ فقال له طاهر: لا تقل إلا خيراً فإني لا أفعل بك إلا خيراً ووصله وحمله وكساه. وبقي مع طاهر مسدة يحضر مجالسه ويسمر عنده ويخرج معه إلى الصيد وله في ذلك أشعار تشير إلى كل ما ذكر (٤).

خرج من السجن وخلص من تلك المحنة الشديدة وقد اسود وأيه في الناس من والحياة فزهد بها ، ورأى أنه لم يبق له صديق ، وأنه إن كان في الناس من يوثق به ويعتمد عليه فقد مات ، فصار يذهب من حين إلى آخر وهو في خراسان إلى المقابر ويجلس بها منفردا . قال صاحب الأغاني : « رأى رجل من أهـــل خراسان على بن الجهم بعدما أطلق من حبسه جالساً في المقابر ، فقال له : ويحك الما علمك هينا ؟ فقال :

يَشْتَاقُ كُلُّ غَرِيبٍ عند غُرْبَتِهِ ويَذْ كُرُ الأَهْلَ والجَيْرَانَ والوَطَنا

<sup>(</sup>١) تكملة الدبوان ق ٨٨ ص ١٧١.

<sup>(</sup>٢) تكملة الديوان ق ٧٨ ص ١٦٩

<sup>(</sup>٣) تكملة الديوان ق ٧٥ ص ١٦٦.

<sup>(</sup>٤) انظر تكملة الديوان ق ٢٣ ص ١٣٠ و ق ٢٦ ص ١٣٢ .

وليس لي وطن أمسيت أَذْ كُرُهُ إِلَّالْقَابِرَ إِذْ صارتْ لهم وَطَنا »(١)

وما نظن أن مدة إقامته فى خراسان بعد أن أطلق من سجنه كانت طويلة ، فعاد إلى داره في شارع دجيل ببغداد ، ولعل ذلك كان سنة ٢٤٠ أو بعدها بقليل . عاد إلى بغداد ولكنه لم يذهب إلى سامراء لمنادسة المتوكل ، ولم تبق له تلك المنزلة التي كانت له عند الحليفة ، فانصرفت عنه الوجوه وتنكر له الناس بعد أن كانوا يتوسلون اليه ، فازداد رأيه سوءاً فى الناس والحياة . وله قصيدة نرجيع أنه

قالها في هذه الفترة من حياته يقول فها :

وأنكر إغفال العيونِ مَكَانَهُ وقد كُنَّ مِن أَشْياعِهِ حيثُ يَمَا (٢) عَزَمَا عَزَاءً عَنِ الأَمْرِ الذي فاتَ نَيْلُهُ وصَبْراً إِذا كان التَّصَبُّرُ أَخْزَما خَلِيلً كُرًا ذِكْرَ ما قد تَقَدَّما وإنْ هاجَتِ الذِّكْرِى فُؤُاداً مُتَيَّماً فَإِنْ هاجَتِ الذِّكْرِى فُؤُاداً مُتَيَّماً فَإِنَّ هَاجَتِ الذِّكْرِ الثيءِ مَن كانَ مُغْرَما فَإِنَّ حَديثَ اللهوِ هَوْ ورُبَّهَا تَسَلَىٰ بِذِكْرِ الثيءِ مَن كانَ مُغْرَما خَلِيلًا مِن فَرْعَيْ قُريشٍ رُزِيتُما فَتَى قارَعَ الأَيَّامَ حتى تَشَلَّما فَتَى قارَعَ الأَيَّامَ حتى تَشَلَّما وأَحْمَلُهُ التَّجريبُ حتى كأنَّها بُعاينُ مَن أَسْرادِهِ ما تَوَهَما إذا رَفَعَ الشَّلُطانُ عَجْداً تَهَدَما وإنْ هَدَمَ السَّلُطانُ عَجْداً تَهَدَما إذا رَفَعَ الشَّلُطانُ عَجْداً تَهَدَما وإنْ هَدَمَ السَّلُطانُ عَجْداً تَهَدَما

وقاده سوء رأيه في الناس وزهده بالحياة إلى السخر منهما ، فصاحب أهل الفتوة في بغداد يتلهى معهم بالاختلاف إلى بيوت القيان ، والاسترسال باللهو وخلع العذار في في الإقبال على الحجون والعبث . قال صاحب الأغاني : « كان علي بن الجهم يعاشر جماعة من فتيان بغداد لما أطلق من حبسه ورُد من النفي ، وكانوا يتقاينون ببغداد ويلزمون منزل مقيسٍّن بالكر عقال له المفضل (٣) » وله في وصف هذا المنزل

<sup>(</sup>١) انظر تكتبلة الديوان ق ٩٦ ص ١٨٤

<sup>(</sup>۲) الديوان ص ۱۸ ٠

<sup>(</sup>٣) الأغاني ١٠ – ٢١٩ .

وما فيه من أنواع اللهو والإغراء والفتنة قصيدة فريدة في معناها أولها (١) :

وَهَذَا بِبَابِ الكَرْخِ أَطْيَبَ مَنْزِلِ عَلَى مُعْسِناتِ مِن قِيانِ الْفَضَّلِ وَهَذَا عَلَى بِغَدَاد — بعد عودته من خراسان — مع الفتيان من أصحاب النبيذ والقيان نحواً من سبع سنين حتى كان مقتل المتوكل سنة ٧٤٧ بتدبير ابنه المنتصر . فحزن عليه حزناً شديداً بل مُجنَّ جنوناً ، وتناسى كل أذية أصابته من المتوكل إقصاء وحبساً ومصادرة أموال ونفياً وصلباً . ورثاه بقصيدة طويلة لم يرث المتوكل بمثلها تفجعاً وصدق لهجة ، بدأها بوصف سحابة نشأت في سماء العراق فاهله ، وأغاثت السهل والجبل ، وأفاضت الحير والبركة ، حتى هبّت على المراق وأهله ، وأغاثت السهل والجبل ، وأفاضت الحير والبركة ، حتى هبّت ربع عاتية ، فذهبت بها أخوج ما يكون الناس اليها . هكذا بدأ قصيدته ، ثم كأن هذا الرمن لم يشف أوامه في التعبير عن فداحة الحطب ، ومبلغ حزنه ، فتخلص من الكناية إلى التصريح ، وبكي الخليفة الشهيد أحر بكاء ، وأذكر على القتلة من الباغين ، وشنتع على رجال الدولة الذين لم يدافعوا عن الحليفة . وأول هذه القصيدة :

وسارِيَةً ۚ تَرْ تَادُ أَرضًا ۚ تَجُودُها شَغَلْتُ بِهَا عَيْنَا قَلَيْلًا هُجُودُها (٢)

هذه الحادثة نقلت نفس الشاعم إلى طور جديد من الحياة ولكنه رهيب ، كان قبلها سيىء الرأي بالناس وحياتهم ، وكان يعالج ذلك بالسخر منها ، فيصاحب الفتيان ويغشى معهم بيوت القيان ويعاقر وإياهم بنت الحان . ولكنه بعد مقتل المتوكل يئس من الناس ومن الحياة ، وبدأ يلتمس السبيل للتخلص منها . ولكن كيف ؟ ومتى ؟ . . بالجهاد ؟ ولو بلغ الستين من عمره .

فى صفر سنة ٢٤٩ شاع فى بغداد خبر هاج له الناس وشغب الجند ، وذلك أن قائدين من أعظم قواد النفور الجزرية ها عمر بن عبيد الله وعلي بن يحيى قتلامع عدد عظم من جنودها فى غزو الروم ، وأن الروم بعد مقتلها كلبوا على النفور الجزرية ، وعلى أموال المسلمين وحرمهم . فهب الناس فى بغداد وسامماء وأقبلت

<sup>(</sup>١) الديوان ق ١٧ ص ٥٦ ٠

<sup>(</sup>٢) انظر الديوان ق ١٨ ص ٥٦ ٠

المتطوعة من نواحي الجبال وفارس والأهواز ، وأخرج أهل اليسار أموالا فرقوها فهم ، وتلاحقوا نحو الثغر لغزو الزوم (١) .

وخرج علي بن الجهم في قافلة قاصداً الثغر ، فلما كانوا في خساف (٢) ، خرج عليهم نفر من الأغراب الكابيين ، فهرب من كان في القافلة من المقاتلة ، وثبت علي فقاتلهم قتالاً شديداً ، وثاب الناس إليه فدفعهم ولم يحظوا منه بشيء ، وله في ذلك قصيدة يصف بها بلاءه الحسن في تلك الواقعة أولها :

صبرتُ ومثلي ضَبْرُهُ ليس يُنْكُرُ وليس على تَرْكِ التَّقَحُّمُ يُعَذَّرُ (٣) فلما كان من غد خرج على القافلة منهم خلق كثير ، فتسرعت إليهم القائلة ، وخرج على أفيهم فأصابته طعنة قتلته ، فاحتمله أصحابه وهو ينزف دمه ، فلما أحسس بالموت جعل يقول (٤) :

أَزِيدَ فِي اللَّيْلِ لَيْلُ أَمْ سالَ بِالصَّبْحِ سَيْلُ الْرِيدَ فِي اللَّيْلِ لَيْلُ أَمْ سالَ بِالصَّبْحِ سَيْلُ يَا إِخْوَتِي بِدُجَيْلٍ (٥) وأَيْنَ مِنِّي دُجَيْلُ يَا إِخْوَتِي بِدُجَيْلٍ (٥)

فأبكى كل من كان فى القافلة ومات مع السحر ، ووجــد معه رقعة حين نزعت ثيابه (٦) بعد موته فيها قوله :

> وَارَحْمَتاً للغريبِ فِي البلدِ النَّا رَحِ ماذا بنفسِهِ صَنَعا فارَق أُحبابَهُ فما انتفعوا بالعيشِ من بعدِهِ ولا انتفعا<sup>(۷)</sup> ودفن في ذلك المنزل على مرحلة من حلب (۸).

<sup>(</sup>١) انظر ابن الأثير ٧ - ٣٨ .

<sup>(</sup>٢) خداف : برية بين بالس وحلب ( معجم البلدان ) .

<sup>(</sup>٣) تكملة الديوان ق ٢٩ ص ١٣١٠ .

<sup>(</sup>٤) تكملة الديوان ق ٨٠ ص ١٧٠ ٠

<sup>( )</sup> كان منزل على بن الجهم في شارع دجل ببعداد .

<sup>(</sup>٦) تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ١١ - ٣٦٩ ٠

<sup>(</sup>v) تكملة الدبوان ق ٦٢ ص ١٥٤ ·

<sup>(</sup>A) الأغاني ١٠ - ٢٣١ .

وفى شعبان سنة ٢٤٩ ورد على الحليفة الستمين كتاب صاحب البريد بحلب : أن علي بن الجهم خرج من حلب متوجهاً إلى الغزو ، فخرجت عليه وعلى جماعة معه خيل من كلب ، فقاتلهم قتالاً شديداً (١) وقتل .

ويتمول المسعودى : وقد رثاه جماعة من الشعراء بعد قتله منهم أبو صاعد فقال : أريقي الدمع واجتنبي الهُجُوعا وصُوني شَمْلَ وَجْدِكِ أَنْ يَضِيعا وقولي إن كَمْفَ بني لُؤي عدا بالشَّام مُنْجَدِلاً صَرِيعا

عَزاء يا بني جَهْم بنِ بَدْرٍ فقد لاقَيْتُم خَطْبًا فظيما أَمَا واللهِ لو تَدْرِي المنايا بما لاقَيْتُم لَبَكَتْ تَجِيما

ثُوَى كَهْفُ الأَرامِلِ واليَتَامَى ومَن كَانَ الزمانُ به ربيعا

فَتَى كَانَ السَّهَامَ عَلَى الأُعادي وَلَيْنًا دون حادِثَة مَنِيما (١)

ونرجّع أن علي بن الجهم لم يُعقِب وكدا ، فليس فى أخباره ما يشير إلى أن له نسلا ، وليس فى شعره الذي قاله فى حبسه ومنفاه وغربته وتشوق به إلى وطنه وإخوانه وأحبابه ، ذكر لولد ، وأولاد المرء أولى من يُذكر فى مثل تلك الأحوال والمواطن .

<sup>(</sup>۱) تاریخ بفداد ۱۱ – ۲۹۹ .

۲۷ مروج الذهب ۲ – ۲۷۰ .

### علمہ واُدبہ

نشأ على بن الجهم فى أخريات القرن الثاني وفجر القرن الثالث ببغداد ، وبغداد فى ذلك الزمن حاضرة الدنيا علماً وأدباً وحضارة ، وربي فى بيت علم وفضل . فقد كان أخوه الأكبر محمد بن الجهم من أنداد الجاحظ ، جامعاً بين تقافق العرب واليونان ، معدوداً من فلاسفة المتكلمين وأهل الجدل ، واسع الرواية للأدب ، يجالس المأمون ويناظر الزنادقة بحضرته ، وله مجلس مع المأمون يدل على سعة روايته للشعر ذكره صاحب الأغاني (١) وقد كان الجاحظ يكثر من ذكره والنقل عنه فى كتبه (٢) .

وفي هذه البيئة الزاخرة بالعلم والأدب نشأ علي بن الجهيم ، ومهن يطالع شعره يجده يذكر العلم ويتمدح به ويذم الجهل بأساليب مختلفة من ذلك قوله : (٣) .

إِذَا لَمْ يَشِبْ رَأْسٌ عَلَى الجَهْلِ لَمْ يَكُن عَلَى المرِّ عَارٌ أَنْ يَشِيبَ وَيَهْرَمَا وَقُولُهُ (١):

لم تَنْقُصُوهُ وقد مَلَكْتُم ظُلْمَهُ ما النَّقْصُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَهُولا

ولكن وجهته في التقافة لم توافق وجهة أخيه محمد في كل شيء ، مُخلق علي شاعراً فانصرف إلى رواية شعر العرب والمحدثين ، وصحب شعراء بغداد ، وغيرهم من الطارئين عليها ، وكان يختلف إلى قبة الشعراء في المسجد الجامع ببغداد ، ينشد شعره ويسمع وينتقد (٥) . ولم تستهوه الفلسفة اليونانية ، ولا مال إلى مذهب المعتزلة في الجدل والمناظرة وتحكيم الرأي ، بل اتبع مذهب أهل الحديث الواقفين عند الكتاب والسنة ، وكان يزور الإمام أحمد بن حنبل ويسأله مسائل في القدر

<sup>(</sup>١) سبقت الاشارة إلى ذلك في الحاشية رقم (٤) من ٤ من المقدمة.

<sup>(</sup>٢) سبقت الاشارة إلى ذلك في الحاشية رقم (١) ص ٦ من المقدمة .

<sup>(</sup>٣) الديوان ص ١٩٠

<sup>(</sup>٤) الديوان ص ١٧٣٠

<sup>(</sup>ه) سقت الاشارة إلى ذلك في ص ٦ من القدمة .

وصحب الكتب وأحب مطالعتها وأنس بمسامرتها ، يدل على ذلك قوله
 في وصف الكتاب : ( انظر ص ٢٥٩ ) .

والصفات . وفى شعره شواهد كثيرة يظهر فيها أثر الكتاب والسنة ، ولا أثر فيها لما كان شائماً في عصره من المذاهب الفلسفية أو الثقافة الأجنبية التي كانوا يسمونها علوم الأوائل ، إلا من باب الإشارة على سبيل الرد والتسفيه .

ومها يكن فثقافته الأدبية هي التي يعتد بها ، فقد كان عالماً بالشعر وفنونه قديمه ومحدثه ، واسع الرواية له ، بصيراً بنقده ، يفاضل بين الشعراء ويحكم بينهم .

قال أبو بكر الصولى: « حدثني عجمد بن موسى قال: صمعت على بن الجهم ذكر دعب الله وكنه ، وطعن على أشياء من شعره ، وقال: كان يكذب على أبي تميّاً م ، ويضع عليه الأخبار ، ووالله ماكان اليه ولا مقارباً له ، وأخذ فى وصف أبي تميّام ، فقال له رجل : والله لو كان أبو تميّام أخاك ما زدت على مدحك له ، فقال : إلا يكن أخا بالنسب ، فإنه أخ بالأدب والدين والمودة ، أما سمعت ما خاطبني به :

إِنْ يُكُدِ مُطَّرَفُ الإِخاء فإِنَّنَا نَفْدُو ونَسْرِي فِي إِخَاء تَالِدِ أَوْ يَغْتَلِفُ مَاه الوصالِ فماؤنا عَذْبُ آعَدَّرَ من عَمَامٍ وَاحِدِ أَوْ يَغْتَلِفُ مَاهُ الوالِدِ » أَوْ يَفْتَرِقْ نَسَبُ يُؤَلِّفْ بَيْنَنَا أَدَبُ أَقَمْنَاهُ مَقَامَ الوالِدِ » أَوْ يَفْتَرِقْ نَسَبُ يُؤَلِّفْ بَيْنَنَا أَدَبُ أَقَمْنَاهُ مَقَامَ الوالِدِ »

وقال أبو بكر الصولى : « سمعت أبا إسحق الحربي يقول : كان علي بن الجهم من كملة الرجال . وكان يقال : علمه بالشعر أكبر من شعره . فانظر إلى تفضيل هذا الرجل لأبي تمثّام ، مع تقدمه في الشعر والعلم به (١) » .

وقال أبو بكر الصولي: «ويصحح علم علي بالشعر ما جاء به عبد الله بن الحسين قال ، قال لي البحتري: دعاني علي بن الجهم فمضيت اليه ، فأفضنا في أشعار المحد ثين إلى أن ذكرنا أشجع السُّلكمي ، فقال لي : إنه يُخْلِي ، وأعادها مرات ولم أفهمها ، وأنفت أن أسأله عن معناها ، فلما انصرفت فكرت في الكلمة ، ونظرت

<sup>(</sup>١) أخبار أبي تمام لأبي بكر الضولي ص ٦٦ و ٦٢ ٠

وانظر هذا الخبر في تهذيب تاريخ ابن عساكر ج ٤ ص ٣٣ .

فى شعر أشجع السُّلَمي ، فإذا هو ربما مرات له الأبيات مفسولة ليس فيها بيت رائع ، وإذا هو يريد هذا بعينه ، أنه يعمل الأبيات فلا يصيب فيها ببيت نادر ، كا أن الرامي إذا رمى برشقه فلم يصب فيه بشيء قيل أخلى . قال : وكان علي بن الجهم عالماً بالشعر (١) » .

وفيا بقي من بعض أخباره مع المتوكل والفتح بن خاقان ما يدل على ثقافة أدبية واسعة ، وحسن تصرف (٢) بها .

<sup>(</sup>١) أخبار أبي تمام قلصولي ص ٦٣ وانظر أيضاً كتاب الأوراق له قسم أخبسار الشعراء ص ٨١ والموشح قلمرزباني ص ٢٩٥٠

<sup>(</sup>٢) انظر ترجة النتع بن خاقان في ممجم الأدباء لياقوت ٦ - ١٢٠ ٠

#### صفتہ راُخیونہ :

كَانَ عَلَى بَنَ الْجَهُمُ وَسِمُ الوجهِ حَسَنَ الْجَسَمُ فَارْسَا شَجَاعاً ، أَشَارَ إِلَى وَضَاءَةً وجهه أَبُو تَمَـّامُ الطَائِي بِقُولُه (١) :

بِأَيِّ نَجُومِ وجهكَ يُسْتَضاه أَبَا حَسَنِ وشِيمَتُكَ الإِباه ويشير البحتري إلى سحر جماله بقوله (٢) :

يا عَلِي بل يا أَبا الحَسَنِ الله لكَ رقَّ الظَّريفةِ الحَسْناءِ وعلى نفسه يشير إلى وسامة وجهة وحسن جسمه بقصيدته التي قالها لما صلب مجرّداً من ثيابه بأمر المتوكل (٣) :

نَصَبُوا بحمد اللهِ مِنْ عُيُونِهِم حُسْناً وَمِنْ صُدورِم تَبْجِيلا ما عَابَهُ أَنْ بُرْ عَنْهُ لِبَاسُهُ فالسَّيْفُ أَهْوَلُ ما يُرِى مَسْلُولا ما عَابَهُ أَنْ بُرْق مَا يُرْى مِسْلُولا إِنْ يُبْتَذَلُ فالبَدْرُ لا يُرْرِي به أَنْ كَانَ لِيلةَ عَمِّهِ مَبْدُولا لَنْ يَبْتَذَلُ فالبَدْرُ لا يُرْرِي به أَنْ كَانَ لِيلةَ عَمِّهِ مَبْدُولا لَنْ يَسُلُبُوهُ — وَإِنْ سَلَبْتُم كُلَّ ما خَوَّلْتُمُوهُ — وَسَامَةً وَقَبُولا

جمع بين الثقافة والفتوة ، وقول الشعر والعلم به ، وأدب النفس وشرف النسب ، والثروة والجاه . سيفه ولسانه سواء في الصرامة والمضاء ، وكان إلى ذلك ديّنا ، له رأي في الدين واضح ، يجاهر به ويدافع عنه ، وله رأي في السياسه واضح ثبت عليه مخلصاً له ، ولم تغير الأذية التي أصابه المتوكل بها من رأيه في السياسة شيئاً . قال أبو بكر الصولي : « صمحت أبا إسحق الحربي يقول : كان علي بن الجهم من كملة الرجال » .

وكان معتداً بنفسِه ونسبه، حسن المحاضرة والمفاكهة، قوي العارضة، يضطلع

<sup>(</sup>١) ديوان أبي تمام الطائي ص ٢٩٤٠.

<sup>(</sup>٧) مطلع أبيات هما البحتري بها علي بن الجهم ؛ ديوان البحتري طبعة الجوائب ٧ – ٨٨ .

<sup>(</sup>٣) تكمَّلُهُ الدَّبُوانُ ص ١٧١ .

بأفانين الحديث والسمر ، نادم المتوكل نحواً من سبع سنوات ، واطلع على ما لم يطلع على ما م يطلع على ما م يطلع على ما م يطلع على سواه من أسرار القهر ، وكان يطرف المتوكل بأطيب الحديث وأمتع السعر ، مع سرعة الجواب واستحضار الشاهيد . قال : « وجّه إلي أمير المؤمنين المتوكل ، فأتيته ، فقال لي : يا على رأيت النبي صلى الله عليه وسلم الساعة في المنام ، فقمت إليه ، فقال لي : تقوم إلي وأنت خليفة ا فقلت أبشر يا أمير المؤمنين ؛ أممًا قيامك إليه فقيامك بالسنة ، وقد عدك من الحلفاء . قال فسر بذلك (١) » .

وكان ظاهر النعمة مترفاً ، له خدم وعبيد وحجاب ، وفى داره عدد من حسان الإماء ، مجتمع فيها خاصة إخوانه وأصحابه ، فيممرون مجالس الشعر والأدب والأنس والطرب ، وقد عاتبه مرة على شدة حجابه عبد الله بن أحمد فقال :

أَعَلَيَّ دونكَ يَا عَلِيُّ حِجاَبُ يُدُنَىٰ البَعيدُ ويُحْجَبُ الأَصحابُ هذا يَاذِنكَ أَمْ رَأَىٰ هذا عليكَ العمدُ والبَوَّابُ إِنَّ الشريفَ إِذَا أَمُورُ عَبيدهِ غَلَبَتْ عليه فَأَمْرُهُ مُرْتَابُ (٢)

وللبحتري أبيات يشير بهما إلى ما يكون في مجالس (نسه ، يستأنس بها ولو كانت على سبيل الهجاء (٣) .

وكانت فيه دعابة ، يقبل على اللذات ويعاشر القيان ويزورهن ويستريرهن ، ويغازلهن ويعابثهن ، وتتردد بينه وبينهن الرسائل ؛ وأخباره مع القيان وأخبار القيان معه كثيرة مذكورة في كتب الأدب ، وفيا بقي من شعره شواهد على ذلك (٤) .

وكان إلى ذلك ميالاً إلى التحرش برجال الدولة والتمرس بهم ، خاصم الوزير

<sup>(</sup>١) تاريخ بفداد للخطيب البغدادي ٧ – ١٧٠ وانظر في معجم الأدباء لياقوت ٦ – ١٢٠ خبراً يدل على ترفقه في استمطاف المتوكل على الفتح بن خافان . وانظر أيضاً تكملة الديوان ق ٦ ص ١٠٦ و ق ٢٢ ص ١٣٦ ٠

<sup>(</sup>٧) طراز الجالش ص ٨٣٠

<sup>(</sup>٣) ديوان البحتري طبعة الجوائب ٢ - ٨٨ ٠

<sup>(</sup>٤) الديوان ق ۲۸ س ۹۱ وتكملة الديوان ق ۱۱ س ۱۱۱ و ق ۳۸ س ۱۳۰ و ق ۱۸ س ۱۲۰ و ق ۹۹ س ۱۵۳ و ق ۱۰۰ س ۱۸۰

الجبار عجمد بن عبد الملك الزيات وهو فى عنفوان عزه وجبروته وهجاه كما هجا أبا أحمد بن الرشيد وغيرهما من العظاء ، ولم يكد يسلم من لسانه أحد من ندماء المتوكل ، مع ترفع عن منازلة غير الأكفاء .

على أن صاحب الأغاني كان منحرفاً عن على بن الجهم متعصباً عليه ، لا يكاد يروي من أخباره إلا ما يغض منه ، روى قول من طعن على نسبه ودفعه عن قريش ، ونال من الزبير بن بكار الذي صحح نسبه . وسمى مذهب مذهب الحشوية ، وبعل غضب المتوكل عليه لسوء خلقه وتهتكه ، وجرأ ته على هجاء أبي أحمد بن الرشيد وغيره لأجل المال ، وروى قول من قال عن سبب تركه بغداد: ( لما شاع في الناس مذهب على بن الجهم وشره وذكره كل أحد بسوء من صديقه وعدوه محاماه الناس ، فحرج عن بغداد إلى الشام » ولم يرو ما ذكره الثقات كالطبري (١) وابن الأثير (٢) والخطيب البغدادي (٣) والمرزباني (١) من أنه خرج من بغداد إلى الذهر غازيا . ولم يكد يذكر شيئا من محاسنه . ووصفه بأنه شاعر فصيح مطبوع ، والشاعر الفصيح في اسطلاح أبي الفرج دون الشاعر الفحل ، وقال عن قسدته التي لم يُقَل مثملها وأولها :

قالت حُبِسْتَ فقلتُ ليس بضارِ حبسي وأَيُّ مُهَنَّد لا يُغْمَدُ « أحسن شعر قاله في الحبس » وروى قول من قال ــ وفيه ما يوهم التقريظ ــ

« ما شعر على بن الجهم في الحبس بدون شعر عدي بن زيد » على أن مقطعاً واحداً من قصيدة ابن الجهم خير من كل ما قاله عدي بن زيد من الشعر .

فكم بين هذه الأقوال التي يرويها صاحب الأغاني ، وبين قول أبي اسحق الحربي : « كان علي بن الجهم من كملة الرجال » .

<sup>(</sup>١) تاريخ الأمم والملوك ١١ - ٨٦ .

<sup>(</sup>٢) الكامل ٧- ٢٩ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ١١ ـ ٣٦٩ .

<sup>(</sup>٤) معجم الشعراء ص ٢٨٦٠

### مذهب في الدين والسياس:

قل في الشعراء من ترددت في شعره كلة « الدين » كما ترددت في شعر علي ابن الجهم، فقد كان يفخر بالندين وعدح به ويرى كل مصيبة دون مصيبة الإنسان في دينه قال :

إِنَّ الْمَاثُبَ مَا تَمَلَّتُ دِينَهُ نِعَمْ وَإِنْ صَمُبَتْ عَلَيْهُ قَلِيلاً هُلُ كُونَ لِدِينِهِ وَيَقَيِنِهِ وَجَنَانِهِ وَبَيَانِهِ تَبْدِيلا (١) وَال :

مصيبة الإنسان في دينه أغظم من جائحة الدَّهْرِ (٢) قال عنه الخطيب البفدادي (٣) وابن خلكان (١) وصاحب مرآة الزمان (٥) والصلاح الصفدي (٦) وابن شاكر الكتبي (٧) وصاحب طبقات الحنابلة (٨): «كان متديناً فاضلاً » .

أما مذهبه فمذهب أهل الحديث الذين يقفون عند ظاهر الكتاب والسنة ، يتشدد في تسننه ، وكان إمام أهل السنة في عصره الإمام أحمد بن حنبل فمال اليه على بن الجهم وكان يتردد عليه ويسأله ويروي عنه ، حتى عد من الطبقة الأولى من طبقات الحنابلة ممن روى عن الإمام أحمد . قال عبد الله بن الإمام أحمد : « سممت أبي وسأله على بن الجهم عمن قال بالقدر يكون كافراً ؟ قال أبي :

<sup>(</sup>١) تكملة الديوان ص ١٧٣٠

<sup>(</sup>٢) الديوان ص ٧٧.

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ١١ ـ ٣٦٧ .

<sup>(</sup>٤) وفيأت الأعبان ١-٤١١ .

 <sup>(</sup>ه) ورقة ١٦١ ( مخطوط ) .

<sup>(</sup>٦) الوافي بالوفيات ( مخطوط ) ورقة ١٩ .

<sup>(</sup>v) عيون التواريخ ( مخطوط ) ٦ - ١٧٤ .

<sup>(</sup>٨) ص ١٦٤.٠

إذا جحد العلم : إذا قال إن الله لا يعلم ولم يكن عالمًا حتى خلق علمًا فعلم ، فجحد علم الله فهو كافر (١) » .

ويشيع في شعره كثيرًا ذكر الكتاب والسنة والحديث والأثر وروايته وإسناده ، ويشتد فى شعره على المعتزلة والروافض ومن يسميهم الزنادقة وأهل البدعة والضلالة والأهواء ، ويسمي قصيدة من قصائده « السُّنــَّـة » .

قال:

وأسمع إلى غَرَّاء سُنِّيَّة يَسْطُعُ منها المسكُ والعَنْبَرُ مَوْقِعُها مِن كُلِّ ذي بِدْعَةٍ مَوْقِعُ وَسُمِ النَّارِ أَوْ أَكُثُرُ (٢)

ويقول في المتوكل :

فقالَ بما قالَ الكتابُ المُنزَّلُ (٢) وآكُرُ آثارَ النبيِّ محمدٍ ويقول في المعتصم :

وآثارُ النبيِّ وَمُسْنَدَاتٌ صَوَادِعُ بالحلالِ وبالحرامِ (''

ويقول في أول قمائده في الحبس:

تَضَافَرَتِ الرُّوافِضُ والنَّصارى وأَهْلُ الإِعْرَالِ عَلَى هجائي (\*)

ويقول في مرثية المتوكل:

فيا ناصِر الإِسلامِ غَرَّكَ عُصْبة ﴿ زِنادَقة تُوكَنتُ قَبْلُ أَذُودُها (١)

<sup>(</sup>١) طبقات الحابلة ص ١٦٤٠

<sup>(</sup>٢) الديوان ص ٧٦٠.

<sup>(</sup>٣) تكملة الديوان ص ١٦٤.

<sup>(</sup>٤) الديوان ص ١١٠

<sup>(0)</sup> الديوان ص ٨٤ .

<sup>(</sup>٦) الديوان من ٦٣٠

ويقول للقاضي أحمد بن أبي دؤاد أحد أنمة المعتزلة :

ما هذهِ البِدَعُ التي سَمَّيْتُهَا بَالجَهِلِ مِنكَ العَدْلَ والتَّوْحِيدا (١) ويتول له :

كم مجلس لله قد عَطَّلْتَهُ كي لا يُحَدَّثَ فيه بالإِسنادِ (٢) وأشباه ذلك غيّر قليل في شعره . حتى قال فيه ابن أبي الحديد «كان علي بن الجهم من الحشوية شديد النصب عدواً للتوحيد والعدل (٣) » وعزا هذا القول إلى أبي الفرج الإصفهاني وهو غير موجود في الأغاني .

#### مذهب ني السياسة

كان على بن الجهم مخلصاً للخلافة العباسية ، فحوراً بالتشيع لها ، يعتقد أن بني العباس أولى الناس بسياسة الأمة وتولي أمورها ، لا تصلح إلا علمهم ، ولا تنقاد إلا إليهم . ومن هنا تراه يفخر بخراسانيته سياسة كا يفخر بقرشيته نسباً ، وذلك أن خراسان كانت موطناً لآبائه حيناً من الدهر ؛ وأهل خراسان هم الذين نصروا الدعوة العباسية وحملوا رايتها وحاربوا بني أمية ، وكان اعتماد بني العباس عليهم . وفي مذهبه السياسي يقول للمتوكل :

مَّذْهَبِي وَاضِحْ وأَصْلِي خُراساً نُ وعِزِّي بِعِزِّكُمْ مَوْصُولُ (') ويتول للمتوكل :

يَخْنُ أَشْيَاعُكُمْ مِنَ أَهْلِ خُرَاساً نَ أُولُو قُوَّةٍ وَبَأْسٍ شَدِيدِ (\*) يَخْنُ أَبْنَاء هَذِهِ الْحَرْقِ السُّو دِ وأَهْلُ النَّشَيِّعِ المحمودِ

<sup>(</sup>١) تكملة الديوان ص ١٢٥.

<sup>(</sup>٢) تكملة الديوان ص ١٢٨.

<sup>(</sup>٣) شرح نهج البلاغة ١ ـ ٢٦٣ .

<sup>(</sup>٤) الديوان ص ٣٦ .

<sup>(</sup>ه) الديوان ص ٣٤ .

إِنْ رَضِيتُمْ أَمْراً رَضِينا وإِنْ تَأْ بَوْا أَبَيْنا لَكُم إِباء الْأُسُودِ لا نُوالي لكم عَدُواً ولا تَعْ مِلُ ضِفْناً عَلَى الوَلِيِّ الوَدُودِ حَسُبُنَا اللهُ والخليفةُ مِنْ بَهْ لدُ وَمِنْ بَعْدهِ وُلَاةُ العُهُودِ

ومن هنا منشأ أمحرافه عن على بن أبي طالب رضي الله عنه وعن بنيه الذين يقولون إنهم أحق بالحلافة من بني العباس . ومسألة الحلافة في ذلك العصر لم تقف عند حدود السياسة بل تعدتها إلى أصول الدين ، فشيعة العلوبين يقولون إن علياً رضي الله عنه هو الوصي ، وأولاده من بعده هم أصحاب الحق ، وشيعة العباسيين يقولون إن العباس رضي الله عنه هو الوارث ، وأولاده من بعده هم أصحاب الحق. وللشعراء من كل شيعة أقوال في هذا الشأن ، يوردون حججهم الخطابية ويرد بعضهم على بعض ، ولعلى بن الجهم في هذا المعنى قوله من قصيدة في المتصم :

> أَما وَمُحَرِّمِ البيتِ الحَرَامِ بِمِيناً بينَ زَمْزَمَ والْقاَم (١) لَأَنْتُم يا بني العباس أولى بميرَاثِ النبيِّ منَ الأنام مُجَادِلُ سُورَةُ الْأَثْمَالُ عَنكم وفيها مَقْنَعُ لَدُوي الخصام وآثارُ النبيِّ وَمُسْنَداتُ صَوَادِعُ بِالْحَلالِ وبِالْحَرامِ وتُقُرَنُ بالصَّلاةِ وبالصِّيام ورافضة تقولُ بِشَعْبِ رَضُوى إِلَمَامٌ ، خابَ ذلك من إِمام من الأَثراكِ مُشرَعَة السَّهام مَضَارِبَ كُلِّ هِنْدِي حُسامِ

مَوَدَّتُكُمْ 'تَمَحِّصُ كُلَّذَنْبِ إِمامي مَنْ له سبعونَ أَلْفًا إِذَا غَضِبُوا لَدَيْنِ اللهِ أَرْضُوْا

ويقول من قصيدة للمتوكل :

<sup>(</sup>١) الديوان ص ١١.

أَغَيْرَ كَتَابِ اللهِ تَبْغُونَ شَاهِداً لَكُمْ يَا بِنِي الْعَبَّاسِ بِالْحِدِ والْفَخْرِ (۱) كَفَاكُم بِأَنَّ اللهِ فَوْضَ أَمْرَهُ إليكم وأوحى أَن أَطيعوا أولي الأَمرِ ولن يُقْبَلُ اللهُ الصَّلاةَ بِلاطُهْرِ ويقول له:

يا أَبا الفضلِ يَا بُنَ عَمَّ رَسُولِ اللهُ فِي أَنتَ الْمُؤَمَّلُ المُحَدُورُ (٢) والمكنى بكنية الوارثِ العبا سِ والمكنى به المنصورُ ولذلك يصفه صاحب الأغاني بقوله : « وكان ينحو نحو مروان بن أبي حفصة في هجاء آل أبي طالب وذمهم والإغراء بهم وهجاء الشبعة (٣) »

ويقول ابن أبي الحديد : « كان منضاً لعلي عليه السلام ينحو نحو مروان بن أبي حفصة في هجاء الطالبيين وذم الشيعة (١) » .

وهجاه البحتري بذلك فقال :

إِذَا ذُكِرَتْ قُرَيْشُ للممالي فلا في العِيرِ أَنتَ ولا النَّفِيرِ (\*) عَلامَ هَجُوْتَ مُجْتَهِداً عَلِيًّا بِمَا لَفَقْتَ مِن كَذِبٍ وَزُورِ وَال :

إِنْ وَقَمَتْ سُوقُكَ أَوْ أَكُسدَتْ بِضَاعَةٌ مِن شَعْرِكَ الخَائِبِ (١٠) أَخِيتَ كَي تُنفِقَهَا زارياً عَلَى عَلِي بنِ أَبِي طَالِب

<sup>(</sup>١) الديوان ص ١٤٨٠

<sup>(</sup>٢) الديوان ص ٣٦ .

<sup>(</sup>٣) الأغاني ١٠ -٢٠٥٠ .

<sup>(</sup>t) شرح نهج البلاغة ١-٢٦٢ ·

<sup>(</sup>ه) ديوآن البحتري طبعة الجواب ٢ ـ ٩٩ والأغالي ١٠ ـ ٢٠٦ .

<sup>(</sup>١) دبوان البعتري طبة الجواب ٢-١٠٧ · وانظر طبعة بيروت منهم فقد ذكر انهما فيلا - ٣٠ - في الحسن بن رجاد

على بن الجهم شاعر مطبوع ، أظهر خصائص شعره الطبع والجزالة ، وتأدية العني على أوضح السبل وأيسرها ، يقل في شعره التقديم والتأخير ، والحسنف والتقدير ، وما يقتضي إدامة النظر ، وإعمال الفكر . بصير بحدود الكلام ، مقتصد في تشبيهاته واستعاراته ؟ وهو من أقل شعراء عصره صنعة ، لا تكاد تجد في شعره شيئاً من المحسنات اللفظية ، وإذا وجدت فعن غير قصد منه ، وكثيراً ما يغفل التصريع في مطالع قصائده شأن المطبوعين من الشعراء . وهذه أمثلة من مطالع قصائده :

مَا زِلْتُ أَسْمَ أَنَّ الْمُلُوكَ تَبْنِي عَلَى قَدْرِ أَخْطَارِهَا (١)

هذا العَقِيقُ فَعَدُّ أَيْ دِي العِيسِ عَن غُلُوامًا (٢)

قالت حُيِسَتَ فقلتُ ليس بِضائر حبسي وأيُّ مُهَنَّد لا يُغْمَدُ (٢)

خَلِيلًى مَا لِلْحُبِّ يَزْدَادُ جِدَّةً عَلَى الدهرِ والأَيَّامُ يَبْلَىٰ جَدِيدُها (١)

عَفاَ اللهُ عنكَ أَلَا حُرْمَةً ۚ تَمُوذُ بِعَفُوكَ أَن أَ بِعَدا (٥)

<sup>(</sup>١) الديوان ق ٩ ص ٢٨

<sup>(</sup>٢) الديوان ق ١٣ ص ٣٧ .

<sup>(</sup>٣) الديوان ق ١٤ ص ١١ .

<sup>(</sup>٤) الديوان ق ١٦ ص ٥٠ .

<sup>( • )</sup> الديوان ق ٢٠ ص ٧٧ .

لِم يَنْصِبُوا بِالشَّاذِيَاخِ صَبِيحَة الإِ ثنينِ مَفْمُوراً ولا مجهولا (١)

وما رأيته يتعمد الصنعة إلا في قطعتين من شعره ، الأولى يصف بها سفراً له في اللبل فيقول :

كُمْ قد تَجَهَّمْنِي السَّرٰي وأَزالَنِي ليلُ يَنُو بَصدرهِ مُتَطاوِلُ وَهَزَرْتُ أَعناقَ الطَّيِّ أَسُومُها قَصْداً وَيَحْجُبُها السَّوادُ الشَّامِلُ حتى تَوَلَى الليلُ ثَانِيَ عِطْنِهِ وكَأْنَ آخِرَهُ خِطْبُ ناصِلُ وخرجتُ من أعجازِهِ وكَأَنَّمَا يَهْ تَرْ فَي بُرْ دَيَّ رُمْحُ ذَابِلُ وخرجتُ من أعجازِهِ وكَأَنَّما يَهْ تَرْ فَي بُرْ دَيَّ رُمْحُ ذَابِلُ ورأَيتُ أَغْبَاشَ الدُّلِي وكَأَنَّها حِزَقُ النَّمامِ ذُعْرِنَ فَهِي جَوافِلُ وحَمَيْتُ أَصحابِي الكَرَى وكَأَنَّهم فَوْقَ القِلاصِ اليَعْمَلاتِ أَجادِلُ (٢) والثانية يرثي بها أبا تمتام الطائي فيقول:

غَاضَت بَدَائِعُ فَطَنَةِ الْأُوهَامِ وعَدَتْ عليها نَكَبَةُ الْأَيَّامِ
وغدا القريضُ ضَنْيلَ شَخْصِ باكياً يَشْكُو رَزِيَّتَهُ إِلَى الْأَقلامِ
وتأَوَّهَتْ غُرَرُ القوافي بعده ورمى الزمانُ صحيحَها بِسَقامِ
وتأَوَّهَتْ مُثَقِّفُها ورائِضُ صَغْبِها وغَدِيرُ رَوْضَتِها أَبُو تَمَامِ
فكرة الاستعارة والتشبيه في الأولى، وغرابة الاستعارة في الثانية لا تكون إلا عن

فكثرة الاستمارة والتشبيه في الأولى، وغرابة الاستمارة في الثانية لا تكون إلا عن قصد وتعمد ، وهذه طريقة أبي تمام ، ولمل علياً لم يسلك هذه الطريقة عن قصد إلا في هاتين القطعتين .

<sup>(</sup>١) تكلة الديوان ق ٨٨ ص ١٧١٠

<sup>(</sup>٢) تكملة الديوان ق ٧٧ ص ١٦٨٠

<sup>(</sup>٣) تكملة الديوان ق ٩١ ص ١٨١٠٠

وشعره في شبابه أشبه بشعر المطبوعين من العرب ، لحن شج ، وعاطفة َجيَّاشة ، وانتقال سريع من معنى إلى آخر ، كقصيدته فى المعتصم التيّ أولها :

مَتَىٰ عَطِلَتْ رُبَاكِ مِن الخيامِ سُقِيتِ مَعَاهِداً صَوْبَ الغَمامِ (١) فلما اكتهل صَار أميل إلى تسلسل اللهى وتوليده والانتصاف منه ، فقصيدته الدالية في الحبس وحدة تامــة متسلسلة ، وكذلك أكثر قصائده التي قالها في المتوكل أو في زمانه .

والجزل المحكم من شعره أشبه بشعر فحول الجاهليين والمحضرمين ، كزهير بن أبي سُلمى والنابغة الدبياني والحُـُطَـيْـــُــــُة ، مثال ذلك قوله :

يُعاقِبُ تَأْدِيبًا ويعفو تَطَوُّلًا ويَجْزِيعَلَى الْخُسْنَى وَيُعْطِي فَيُجْزِلُ<sup>(٢)</sup> وَالْفُعُ لِلرَّاجِي نَدَاكَ وأَشْمَلُ ولَسْتَ بِبَحْرٍ أَنتَ أَعْذَبُ مَوْرِداً وأَنْفَعُ للرَّاجِي نَدَاكَ وأَشْمَلُ وقوله :

ولا يَخْمَعُ الأَمُوالَ إِلَّا لِبَذْلِهَا كَالاَيُسَاقُ الْمَدْيُ إِلَّا إِلَى النَّحْرِ (")
وما قاله من الشعر في أيام محنته من أجود الشعر ، وأحسنه قصيدته الداليـة في

الحبس فهي من القصائد الحالدة ، لم يقل فى معناها مثلها ، أبدع فى ابتكار هوانيها وتسلسلها كما أبدع فى صوغها .

يتناول المعنى البعيد فيعرضه قريباً من الفهم ، ويتصرف بالمعنى الواحد على عدة وجوه سلباً وإبجاباً فيحسن ويبدع .

شَبَّه نفسه لما حبس بالسيف في غمده ، والأسد فى غيله ، والبدر فى سراره ، والشمس فى حجابها . ثم لما صلب مجرَّداً من ثيابه ، شبَّه نفسه بالسيف المسلول ،

<sup>(</sup>١) الديوان ق ١ ص ٣ .

<sup>(</sup>٢) تكملة الديوان ص ١٦٥ و ١٦٦.

<sup>(</sup>٣) تكملة الديوان ص ١٤٧ .

والبدر الطالع ، أحسن وأروع ما يكونان وها عربانان . ولقد أعجب ابن المعتز بتوليد هذه المعاني وبالغ في استحسانها حتى جعل ابن الجهم أشعر الناس (١) .

على أن هذه المعاني المبتكرة لا تجتمع فى كل قصيدة من شعره ، بل تختلف قلة وكثرة ، ولو تكلفها لما صعبت عليه ، ولكن سبيله سبيل المطبوعين يساير الشعر مسايرة ولا يقتسره اقتساراً . وهو فى كثير من شعره حريص على حسن تأدية المعنى أكثر من حرصه على ابتكاره .

قال أبو بكر الصولي : « حدثني عون بن محمد قال أنشدني علي بن الجهم قصيدته الدالية فأعجبني ، فقلت : أسألك الله ، أسبقك أحد إلى قولك فها :

شَهِدُوا وغبنا عَنْهُمُ فَتَحَكَّمُوا فينا وليسَ كَغَائبٍ مَنْ يَشْهُدُ وما بعده من الأبيات ؟ فقال : قولي أحسن من قول من سَبقني ، قلت ومن هو ؟ قال أشجع السُّلَمي بقوله من أبيات :

وقد شَهِدَتْ عُيُونُهُمُ فقالتْ عَلَيَّ وغُيِّبَتْ عنهم عيوني (٢) » ويكثر في شعره على اختلاف معانيه الحيوار بينه وبين متكلم أو مخاطب فر قالت ... وقلت ... » غير قليل في قصائده ، وهذا الأساوب من القول لا يستقيم إلا لشاعر قدير . ولا محل لإيراد الشواهد لكثرتها (٣) .

والباعث عنده على قول الشعر إرواء غلة نفسه من حب أو بغض أو فرح أو حزن ، وكان يترفع عن التكسب بشعره ، ولم يمدح إلا الحلفاء ولاسما المتوكل منهم الذى كان ينادمه . وفى هذا المعنى يقول :

وقَصِيدة غَرّاء يَفُ ني الدهرُ قبلَ فَناتُها لم تَسْتَمِحْ أَيدي الرجا ل بِمَدْحِها وهِجانُها

<sup>(</sup>١) طبقات الشعراء ص ١٥٢ ،

<sup>(</sup>٣) كتاب الأوراق الصولي قسم أخبار الشمراء ص ٨٩ والحبر هناك أطولى ٠

<sup>(\*)</sup> انظر الديوان ق ١٦ ص ٥٠ و ق ٢٣ ص ٧١ وتكملة الديوان ق ١٥

<sup>(</sup>ب) كان أبو يعقوب الخريمي يقول « لا أجاذب الكلام إلا أن يساهلني عفواً » تهذيب تاريخ ابن عساكر ٣٤/٣ .

خُصَّ الْحَلَيْفَةُ جَعِفْرُ بِ نُ مُحَمَّدُ بِثَنَامًا (١)

وأكثر موضوعاته تترجم عن نفس شاعرة مأخوذة بمظاهر الجمال على تنوعها ، كالرياض والأزهار والمياه والسحب ، فضلاً عن حسن الوجوه وسحر العيون وهيف القدود .

ولعل أصدق شاهد على شاعريته ، قوله يصف نفسه إذا أخذه حال من أحوال الشعر ، فأحيا ليله بين القوافي وهي تتراءى لخاطره :

أَعَاذِلَ لَوْ أَضَافَكَ جُنْحُ لَيْلٍ إِلَيَّ وأَنْتِ وَاضِعَةُ اللِّهَامِ لَسَرَّكِ أَنْ يَكُونَ الليلُ شهراً وأَلْمَاكِ السُّهَادُ عن المَنامِ وَعَنْتُ كُلُ قافيةٍ شَرُودٍ كَلَمْحِ البرقِ أَو لَهَبِ الضِّرامِ عَلَى أَعجازِها قَرْمُ إِذَا ما عَنَاهُ القَوْلُ أَوْجَزَ فِي تَمامِ عَلَى أَعجازِها قَرْمُ إِذَا ما عَنَاهُ القَوْلُ أَوْجَزَ فِي تَمامِ شَوارِدُ إِنْ لَقِيتَ بِهِنَّ جَيْشًا صَرَفْنَ مَعَرَّةَ الجيشِ اللهامِ وَإِنْ لَقِيتَ بِهِنَّ جَيْشًا صَرَفْنَ مَعَرَّةً الجيشِ اللهامِ وإن نازَعْتَهُنَّ الشَّرْبَ كانت مُدامًا أَو أَلَذَ مِن المُدامِ (٢)

ما سبق ذكره من خصائص شعره يصح على أكثر شعره ، على أن منه الحسن والأحسن ؟ ولكن هناك نوعاً كان يقوله في حال لا يقصد فيها إلى التجويد ، كأن يكون مع المتوكل فيطلب إليه أن يرتجل أبياتاً فيا يحدث بينه وبين جواريه وحظياته .

وأبواب شعره يمكن إرجاعها إلى المديح والرثاء والوصف والفزل والفخر والحكمة والهجاء، وهناك باب جديد لمله أول من نظم فيه، وهو نظم حوادث التاريخ الإسلامي.

وشعره فى المدح جزل رصين ، فيه إحكام ودقة ، وإشادة بما تخص به الممدوح من المزايا والفضائل ، لا من ذاك النوع من المدح الذي يجوز أن يمدح به كل

<sup>(</sup>١) الديوان ص ٣٨ .

<sup>(</sup>٢) الديوان ص ه

إنسان . فقصيدته فى المعتصم لا يمكن أن تقال في غير المعتصم ، وكذلك قصائده فى المتوكل . حتى إن طائفة من قصائده المدونة فى مخطوطة هذا الديوان ورد فى عناوينها أنها قيلت فى المتوكل ، وقد نبهنا إلى ذلك فى مواضعه .

وهذه من منهايا الشاعر الذي يضع الأشياء في مواضعها ، ويعني ما يتمول ، ولا يرسل الكلام جزافاً .

ولم يمدح إلا خليفة ، وليس في مدحه للخلفاء طلب أواستجداء ، وما قصيدته في المعتصم إلا تعبير عن تقدير الأمـــة لبطولته في فتح عمورية ، والقضاء على بابك الحُرَّ عي الذي حارب الدولة أكثر من عشرين سنة ، وغيره من الحارجين على الحلافة . قال ابن رشيق في العمدة ٢٠/١ « قال علي بن الجهم في مدح المتوكل :

وما الشُّعْرُ مما أَسْتَظِلُ بِظِلِّهِ ولا زادني قَدْراً ولاحَطَّ من قَدْري مُ قال :

ولكن إحسان الخايفة جعفو دعاني إلى ما قلت فيه من الشَّعْوِ فندكر أنه لا يستظل بظل الشعر ، أي لا يتكسب به ، وأنه لم يزده قدراً ، لأنه كان نابه الذكر قبل عمل الشعر ، ثم قال : – ولا حط من قدري – فأحسن الاعتذار لنفسه وللشعر ، يقول ليس الشعر ضعة في نفسه ، ولا صنعته فيمن دون الخليفة ؟ وما كفاه ذلك ، حتى جعل نفسه بإزاء الخليفة بل مكافئاً له بشعره على إحسان بدأه الخليفة به ، ولم يرض أن يجعل نفسه راغباً ولا مجتدياً » .

وكائنه لم يجد فى الواثق ما وجده فى المعتصم ، فلم يتمل فيه إلا أبياتاً هي أشبه بالأناشيد والأغاني وزناً ومعنى .

فلما بويع المتوكل وجد فيه الإمام المنتظر لاتفاقها في الرأي والمذهب، وغلوها في التسان ، فأكثر من مدحه وتفنن فيه ، من ذلك قصيدة (١) قالها لمثّا بويع المتوكل شرح فيها خطة الحليفة في الحكم وسياسة الأمنة ، فكانت أشبه بما يسمونه

<sup>(</sup>۱) الديوان ق ۲۳ ص ۷۱ .

اليوم « خطاب العرش » وحمل فيها على المعترلة وغداة الشيعة وغيرهم بمن سماهم الزيادقة وأهل البدع والأهواء . وهناك قصيدة (١) بدأها بوصف قصر من قصور الحليفة أبدع فيها غاية الإبداع . وثالثة (٢) بدأها بحوار غزلي ساحر سارت مسير الشمس . وهكذا بقية قصائده فيه ، لكل قصيدة صورة خاصة تنوه بخصائص الحليفة وتترجم عن معان وحوادث تتصل برأي الشاعم ومذهبه ، كما تتصل بفنه وشاعريته .

ولم يبق من شعره فى الرثاء إلا أبيات (٣) رثى بها أبا تمام الطائي جرى فها على سنن أي تمام فى غرابة الاستعارة ، كأنه أراد أن يودع صديقه أبا تمام بأسلوبه الحاص به . وقصيدة (٤) فى رثاء عبد الله بن طاهر ليس فها ما يستحق التنويه . وقصيدة (٥) فى رثاء المتوكل هي من أعجب الشعر ، تدل على وفاء عظم بعد أن آذاه المتوكل ، وفى أولها موقف شعرى بديع ، وصف فيه سحابة كأنه جملها رمناً للمتوكل ، ثم غلبه الحزن فخرج من الكناية إلى التصريح ، والقصيدة بجملها من القصائد البارعة .

أما شعره فى الوصف ففيه براعة ودقة ، وهو في هذا الباب مجيد محسن ، يصور الموصوف كأنك تراه بما فيه من جليل ولطيف ، وربما كان هذا الباب من أقوى مظاهر شاعريته ، وأدلها على قوة ملاحظته ، ورقة شعوره وحسن بيانه وقوة إبداعه . وقد بتى لنا من وصف قليل من القصائد والمقطعات كوصف القصر

<sup>(</sup>١) الديوان ق ٩ ص ٢٨.

<sup>(</sup>٢) تكملة الديوان ق ٥١ م س ١٤١٠

<sup>(</sup>٣) تكملة الديوان ق ٩١ س ١٨١٠ .

<sup>(</sup>٤) تكملة الديوان ق ٩٤ ص ١٨٢٠

<sup>(</sup>ه) الديوان ق ١٨ ص ٥٦ .

والفوّارة (۱) والبركة (۲) والمركب (۳) والسحابة (۱) والصيد (۰) وبيت القيان (٦) والليل (۷) والورد (۸) والشطرنج (۱) ووقعة تُخساف (۱۰) ومجلس من مجالس اللهو (۱۱). وفي هذا الباب تتجلى شاعريته وقوة ابتكاره، يتمول في وصف الفوّارة:

وفَوَّارَةٍ كَأْرُها فِي السَّمَاءِ فَلَيْسَتْ تَقَصَّرُ عَن ثَارِهِا كَوْدُ عَلَى اللَّهُ وَ لَكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَالْمُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَمُ

ويعجبني كثيراً قوله في وصف البركة :

مِنْ أَيِّ أَقْطَارِهَا أَتَيْتَ رَأَيْ تَ الْخُسْنَ حَيْرَانَ فِي جَوانِبِهَا وَإِيرَادَ الشَّوَاهَدُ عَلَى ذَلَكَ يَطُولُ مَعَ وَجُودَهَا فِي الدَّيْوَانُ وَتَكُمَلُتُهُ .

وشعره فى الغزل من عيون الشعر ، وذلك أنه كان بطبعه ميالاً إلى اللهو والتمتع بالجال على اختلاف مظاهره ، وساعد على ذلك وسامة وجهه ، وذلاقة لسانه ، وحسن بيانه ، وكونه من الطبقة العليا ، ثم اختصاصه بالمتوكل ومنادمته له نحواً من سبع سنين ، وشهوده مجالس اللهو والعاء فى قصور الحلافة . وله فلسفة فى تفسير الهوى جديرة بالتأمل قال :

<sup>(</sup>١) الديوان ق ٩ ص ٢٨ ٠

<sup>(</sup>۲) الديوان ق ۱۰ ص ۳۲ .

<sup>(</sup>٣) تكملة الديوان ق ١٧ ص ١١٤ .

<sup>(</sup>٤) الديوان ق ١٨ ص ٥٦ .

<sup>(</sup>ه) تكملة الديوان ق ٢٣ ص ١٢٠٠

<sup>3. ( )</sup> 

<sup>(</sup>٦) الديوان ق ١٧ ص ٥٦ .

<sup>(</sup>v) تكملة الديوان ق ٧٧ ص ١٦٨ ·

<sup>(</sup>۸) الديوان ق ۲۷ ص ۸۹ وتكملة الديوان ق ۱۳ ص ۱۱۱ و ق ۸۹ ص ۱۰۲ و ق ۸۱ ص ۱۷۱ و ق ۹۲ ص ۱۸۱ .

<sup>(</sup>٩) تكملة الديوان ق ٨٨ ص ١٧٩ .

<sup>(</sup>١٠) تكملة الديوان ق ٣٩ ص ١٣١٠.

<sup>(</sup>۱۱) تكملة الديوان ق ه ص ه٠١٠

خَلِيلَيَّ الْهُولِي خُلُقُ كَرِيمٌ تُقَصِّرُ عنهُ أَخْلَاقُ اللَّنَامِ وَعَيْاً لِلْمُوَدَّةِ والدُّمَامِ (١)

وهو على إحسانه فى تصوير الشوق وتبريح الهوك ، شديد الشعور بنفسه كأنه يحاول أن يقول إن وجد المرأة به كوجده بالمرأة ، أو أنه يجب أن يكون كذلك ، ويكثر فى غزله الحوار بينه وبين النساء ، فقصيدته الرصافية (٢) مبنية على ذلك ، وله غيرها (٣) سلك فيه هذا الأسلوب القريب من أسلوب عمر بن أبي ربيعة . وغزل ابن الجهم مما يتغنى به ويرغب فيه ، ويتنافس به الحسان يكتبنه على راحهن وأكفهن وأقدامهن ، وعلى الحجال والكلل وعلى أطباق الورد (٤) . وقد بالغ ان شرف القيرواني باستحسان قصيدته الرصافية فقال : « . . . . وله فى الغزل الرصافية ، وفي العتاب الدالية ، ولو لم يكن له سواهما ، لكان أشعر الناس بهما » (٥).

ولشدة اعتداده بنفسه یشیع الفخر فی کشیر من قصائده علی اختلاف موضوعاتها، فیفخر بنفسه ونسبه ودینه وعلمه وبیانه وشجاعته وکرمه ووسامته ، یکثر من ذکر قریش وفروعها لاتصال نسبه بها . ویسمی القرشیین آل الله :

أَبَتْ لِي قُرُومْ أَنْجَبَتْنِيَ أَنْ أَرْى وإِنْ جَلَّخَطْبُ خَاشِمًا أَنَضَجُو (١) أَوْلَمْكُ آلُونَ عَلَى أَوْلَمْكُ العَظْمُ الكَسِيرُ ويُكْسَرُ

يتجلد للمصائب ولا يتضعضع ، ويتماسك ولا يهن ، ويرى نفسه وإن أوذي وُسجن وُسُخِن وُسُخِن وُسُخِن وُسُخِن وُسُخِن وُسُخِن وُسُخِن وُسُخِن وَصُلب أسمى من أن يناله هوان ، أو ترهقه ذلة ، ولم يستسلم في محنته إلا ً لله وذلك لاعانه وتدينه :

١) الديوان س ه .

<sup>(</sup>٢) انظر تكملة الديوان ق ٥١ ص ١٤١.

<sup>(</sup>٣) انظر التيوان ق ١٦ ص ٥٠ وتكلة الديوان ق ٨٩ ص ١٨٠

<sup>(</sup>٤) انظر الظرف والظرفاء للوشاء ص ١٤٥ و ١٤٨ و ١٠١٠

<sup>(</sup>٥) أعلام الكلام ص ٢٣.

<sup>(</sup>٦) تكملة الديوان ق ٣٩ ص ١٣٠.

تَوَكَّلْنا عَلَى رَبِّ السَّماءِ وسَلَّمْنَا لأسبابِ القَضاءِ (١)

ولئن كان في فخره شيء من التيه والتعاظم، فليس فيه بأو أو تبجح فارغ · وفي شعره بدوات متفرقة من الأدب والحكمة مقتبسة من الدين وآداب السنة ومن الأخلاق العربية ، لمكان الدين من نفسه ، كمحاسبة النفس وأخذها بالتصبر في النوائب، واصطناع المعروف، وإغانة الملهوف، والمروءة والحياء والهمة والكرم(٢). ولو وصل إلينا جميع شعره لوصل معه هجاء كثير فقد قال المسعودي: « .... وكان في لسانه فضل قل من يسلم معه منه (٣) » على أن البقية الباقية منه تدل على جرأة عجيبة ، فقد هجا أحد أمراء البيت العباسي وهو أبو أحمد بن الرشيد ، ولم يكد يسلم من لسانه أحد من رجال الدولة وبطانة الحلفاء، كمحمد بن عبد الملك الزيات وزير المعتصم والواثق ، وعبيد الله بن خاقان وزير المتوكل ، وقاضي القضاة أحمد بن أبي دؤاد، وابه أبي الوليد، وعمر بن الفرج الرُّحَـَّجي. وكان يتعالى على ندماء المتوكل فسعوا به إلى الحليفة وأقنعوه بأنه هجاه فلم يستبعد ذلك، وكانت هذه المكيدة سبب محنته ، فأنشأ يمزق أعراضهم بقصائده التي كان يبعث بها من سجنه إلى المتوكل، يدافع عن نفسه ويهجو هؤلاء الذين افتروا عليه وكادوا له، وهو في هجائه خصم لدود عالم بالمقاتل ، لا يتورع عن هتك الأعراض وانتهاك الحرم بالجد والسخر ، وتنتابه في هجائه حمية جاهلية تطغي على ما طالما تمدح به من التدين والأخذ بآداب السنة . ولم يهج إلا الأمراء والوزراء والقضاة وكَبـار رجال الدولة وحاشية الحلفاء وأسبابهم . أما الشعراء فكأنه لم يرهم أكفاء له ، فلم يهجهم ولو تعرضوا إليه ، هجاه البحتري (؛) ثلاث مرات فلم يجبه ، وهجاه مروان ابن أبي الجنوب (٥) بحضرة المتوكل في مجلس من مجالس سمره فقال :

<sup>(</sup>١) الديوان ق ٢٥ ص ٨١ ٠

<sup>(</sup>۲) انظر الدیوان ق ۲۱ ص ۲۸ و ق ۳۰ ص ۹۳ و ق ۳۷ ص ۹۷ وتکملة الدیوان ق ۱ ص ۱۰۳ و ق ۱۲ ص ۱۱۰ وق ۳۲ ص ۱۲۷ وق۲۲ ص ۱۰۷ (۳) مزوج الذهب ۲ – ۲۷۰

<sup>(</sup>٤) انظر ديوان البعتري طبعة الجوائب ج ٢ ص ٨٨ و ٩٩ و ١٠٧ ٠

<sup>(</sup>ه) الأغاني طيعة الساسي ١١ - ٣ .

لَقَمْرُكَ مَا الَجْهُمُ بنُ بَدْرٍ بشَاعِرٍ وهذا عَايِّ بَعْدَهُ يَدَّعِي الشَّعْرا ولكن أبي قد كان جارًا لِأُمِّهِ فَلَمَّا اُدَّعٰى الأَشْعَارَ أَوْهَمَني أَمْرا

فأعرض عنه احتقاراً (١) ، فقال له المتوكل أجبه ، قال لقد كظَّني النبيذيا أمير المؤمنين ، قال هذا عي ولا بد من إجابته ، فأطرق ساعة ثم قال علي بالدواة، فأتي بها فكتب :

بَلالا ليس يُشْبِهُ بَلالا عَداوَةُ غيرِ ذي حَسَب ودِينِ يُبِيحُكَ منه عِرْضًا لم يَصُنْهُ ويَرْنَعُ منك في عِرْضٍ مَصُونِ

وله أبيات في السخرية من مغن (٢) ومن آخر تدل على مافي طبعه من الدعابة والتهكم .

وهناك باب آخر فى شعره نظن أن على بن الجهم أول من فتحه فى الشعر العربي ، وهو نظم الحوادث والتاريخ الإسلامي ، أو نظم إلياذة عربية تشتمل على سيرة الحلفاء وفتوحهم ، فقد ذكر ياقوت فى معجم الأدباء (٣) أن له قصيدة ذكر فيها تاريخ الحلفاء إلى زمانه ، وترجح أنه أول من حاول أن يدون سير الحلفاء شعراً ، وأن يروض الشعر العربي على هذا النحو من الموضوعات العربية عنه . وما ترى الباعث له على ذلك إلا هواه السياسي فى تأييد الدعوة العباسية والتنوية بعظمتها .

نعم لقد نظم أبان بن عبد الحيد اللاحتي شاعر البرامكة كتاب سيرة أردئــــير وكتاب سيرة أنو شروان (٤) ، ولكن أحداً من الشعراء لم يسبق علي بن الجهم فيا نظن إلى نظم تاريخ الحلفاء ، فهو الذي فتح هذا الباب فولجه من بعده ابن المعتز فنظم مزدوجة طويلة في سيرة الحليفة المعتضد (٥) ، وتلاه ابن عبد ربه فنظم

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١ - ٢٦٤ .

<sup>(</sup>۲) تكملة الديوان ق ۲ ص ١٠٣ و ق ١٩ ص ١١٧ .

<sup>(</sup>٣) معجم الأدباء ٧ - ١٧ في ترجة أبي الحسن أحمد بن محمد الأنباري .

<sup>(</sup>٤) الغيرست ص ١١٩.

 <sup>(</sup>٥) ديوان ابن المنز « مطبعة المحروسة بمعر » ١ – ١٢٦ .

مغازى عبد الرحمن الثاني (١) ، ثم نظم أبو طالب عبد الجبار الأندلسي مزدوجة ذكر فيها الحلفاء في الشرق والغرب (٢) ومهد لها بفصول ( في بدء الحليقة وذرء البرية » .

أما قصيدة على بن الجهم التي ذكرها ياقوت فقد ضاعت مع ما ضاع من شعره ، ولكننا ظفرنا بقطعة (٢) في « بدء الحلق والدرء » نظن أنها من أوائل القصيدة الضائعة . والذي حملنا على هذا الظن قصيدة أبي طالب الأندلسي الممهد لها بفصل عنوانه « بدء الحليقة وذرء البرية » وهو على الأرجح اتبع طريقة ابن الجهم واقتفى أثره .

وهكذا صنع الفردوسي ( ٣٢٩ – ٤١١ ) في الشاهنامة التي نظم فيهما سيرة ملوك الفرس ، مهدّد لها بفصل في خلق (٢) العالم وفصل في خلق الإنسان .

(ب) ظفرًا بهذه العقبيدة بعدطيع الديوان فألحضاهابه انظرم ٢٠٠٠

<sup>(</sup>١) المقد ٥ - ٢٦٢ طبعة المريات .

<sup>(</sup>٣) الذخيرة لابن بسام القسم الأول من الجلد الثاني ص ٥٠٥ و ٤١٣ .

٣١) انظر تكملة الديوان ق ٢٨ ص ١٥٧ .

<sup>(</sup>٤) انظر الشاهناءة ترجمة الفتح بن على البنداري ج ١ ص ٦ و ٧ .

## لفت

على بن الجهم شاعر مطبوع فصيح ، عذب الألفاظ ، سهل الكلام ، لا غرابة في لفته ، ولا تعقيد في نظمه ، في شعره الجزل الرصين ، والرقيق العذب. وهو على صحة طبعه ، عالم بالشعر بصير بنقده ، يحسن اختيار اللفظ ويضعه حيث ينبني أن يكون ، وكلامه مما يستشهد به على سبيل الاستئناس ، وله — كا لكل شاعر — ألفاظ تحظى عنده وتدور على لسانه أكثر من غيرها ، ومن الألفاظ التي يكثر ورودها في شعره مادة « عقب » ومشتقاتها ، ولفظه الأعجاز ، مثال ذلك :

وَلِكُلِّ حَالٍ مُفْقِبُ ولر عَمَا أَجْلَى لَكَ الْمَرُوهُ عَمَا مُجْمَدُ (۱) أَنْشَأْتُهَا بِرِ كَةً مباركة فبارك الله في عَواقِبِهِ (۱) وعاقِبَهُ الصَّبِرِ الجَملِ جميلة وأفضلُ أخلاقِ الرجالِ التَّفَضُّلُ (۱) وَوَاقِبَهُ الصَّبِرِ الجَملِ جميلة وأفضلُ أخلاقِ الرجالِ التَّفَضُّلُ (۱) وَمُوْرَنَ وللصباح مُعَقِّباتُ تُقَلِّصُ عنه أعجازَ الظلامِ (١) عَلَى أعجازِها قَرْمٌ إذا ما عَنَاهُ القولُ أَوْجَزَ فِي تَمامِ (۱) وخرجتُ مِن أعجازِهِ وكأنَّما بَهُ نَزُ فِي بُرْدَيَّ رُمْحُ ذابلَ (۱) وخرجتُ مِن أعجازِهِ وكأنَّما بَهُ نَزُ فِي بُرْدَيَّ رُمْحُ ذابلَ (۱)

وتتردد فى شعره الألفاظ الدينية مثل الدين والكتاب والسنة والحديث والأثر والآثار والسندات والإسناد .

<sup>(</sup>١) الديوان ص ۽۽ .

<sup>(</sup>٢) الديوان ص ٣٣.

<sup>(</sup>٣) تكملة الديوان ص ١٦٣ .

<sup>(</sup>٤) الديوان ص ٨ .

<sup>(</sup>ه) الديوان ص ٦ .

<sup>(</sup>٦) نكملة الديوان ص ١٦٨ .

ويستعمل فعل « أشاد » للذم ، نخــــلاف ماعليه أكثر البلغاء ، إذ المشهور أنه للمدح وإن كان من معانيه إشاعة المكروه والقبيع قال :

فبأيِّ ذَنْبٍ أَصْبَحَتْ أَغْرَاضُنا لَهُبًّا يُشِيدُ بِهَا اللَّهُمُ الْأَوْغَدُ (١)

أَشَاعَ وزيرُ السوءِ عنك عجائباً يُشيِدُ مِهَافِي كُلَّ أَرْضٍ مُشِيدُهِا (٢) وَكُثيراً مَا يَجْعَل همزة الوصل همزة قطع مثال ذلك قوله :

أَيْقَنَتْ مِرَّةُ الحوادثِ أَنْ لد سَ إِلَىٰ الإِنتصارِ منها سبيلُ (\*)

إنَّ ذُلُّ السؤالِ والإعتدارِ خُطَّةٌ صَعَبَةٌ عَلَى الأَحرارِ (١)

واستعمل نون التوكيد الحفيفة بعد ألف التثنية خلافاً للجمهور فقال :

و إِنَّاكُما و الخمر لا تَقْرَ بَانِهِا كَفَى عَوَضَّاعَنهاالشَّرابُ المُعَسَّلُ (°) وهناك أَلفاظ وردت في شعره لم أجدها فيا رجعت إليه من كتب اللغة، فقد توسع في اشتماق بعضها ، لهن ذلك قوله :

ومَنْ قَارُعَ الأَيَامَ أَوْفَرَ لُبَّهُ ومَنْ جَاوَرَ الفَدْمَ العَيِّيِ تَفَدَّما <sup>(٣)</sup> ومَنْ جَاوَرَ الفَدْمَ العَيِّي تَفَدَّم . ولم يرد فى كتب اللغة كَفَدَّم بمعنى صار كَدَّماً وإنما ورد كَدُمَ . وقوله وقد جعل فعل ( أوْرَقَ ) متعدا وهو لازم :

غَرْسُ كُفِّيْكَ يَا بْنَ عَمِّ رسولِ اللَّهِ ﴿ أَنْشَأْتَنِي وَأُوْرَقْتَ عُودِي (٧)

<sup>(</sup>١) الديوان ص ٧٤ .

<sup>(</sup>٢) الديوان ص ٢٤ .

<sup>(</sup>٣) الديوان ص ٢٣.

<sup>(</sup>٤) تكلة الديوان ١١٩

<sup>(</sup>ه) الديوان ص ٧٠.

<sup>(</sup>٦) الديوان ص ٧٠٠

<sup>(</sup>٧) الديوان ص ٥٠٠٠

وقوله وقد استعمل ( تنكر ) بمعنى ( استنكر أو أنكر ) :

تَنَكُّرَ حالَ عِلَّتِيَ الطبيبُ وقالَ أُرَى بحسمكَ ما يَرِيبُ (١)

وقوله وقد استعمل ( التوارق والتوارد ) بمعنى توريق الشجر وتوريده :

واشربْ عَلَى الروضِ إِذْوَشَّى زَخَارِفَهُ ۚ زَهْرٌ وَنَوْرٌ وَتَوْرَاقٌ وَتَوْرَاكُ (٢)

وقوله وقد استعمل ( المخملة ) بمعنى الجول :

فَجَلَّلَتْهُ بِعِزِ بَعْدَ تَخْمَلَةٍ ورَتَّبَّهُ مَن الْإِفْصَالِ فِي الرُّتَبِ (٢٠) وقوله وقد استعمل ( أثنى ) بمعنى رَنْنَى .

يَمْلَأُ الكُفُّ ولا يَفْضُلُها وإذا أَثْنَيْتُهُ لا يَنْتُنَي (1)

وقوله:

بِأَرْضِ خُسافٍ حين لم يَكُ دافع ولا مانع إلا الصَّفيحُ الْمُذَكُّرُ (٥)

إِذَا سَاعَدَ الطِّرْفُ الفِّتِي وَجَنَانُهُ وأَسْمَرُ خَطِيٌّ وأَبْيَضُ مِبْتَرُ (٦)

أراد بالصفيح المذكر السيف، والذي فى كتب اللغة الصفيحة وهي السيف العريض. ووصفه بالمبتر، والذي في كتب اللغة البتـّار.

ولم يأخذ عليه المرزباني في الموشَّح إلا لفظتين زعم أنه أخطأ بها . الأولى في شعره وهي (علاَن) مكان (إعلان) في قوله :

<sup>(</sup>١) تكملة الديوان ص ١٠٦ .

<sup>(</sup>٢) تكملة الديوان ص ١٢٣.

<sup>(+)</sup> تكملة الديوان ص ١١١

<sup>(</sup>٤) تكملة ألديوان ص ١٨٨٠

<sup>(</sup>ه) تكملة الديوان ص ١٣١

<sup>(</sup>٦) تكملة الديوان ص ١٣٢٠.

ونحن أناسُ أَهْلُ مَنْعِ وطاعةً يَصِحُ لكم إِسْرارُها وعِلانُها

والثانية في حديثه ولها خبر لا بأس بنةله: « قال محمد بن يزيد النحوي: كنا عند محمد بن عيسي بن عبد الرحمن الكاتب ، و منا علي بن الجهم ، فأراد الانصراف ، فقال له محمد بن عيسى : لو متعتنا بنفسك ، فقال له : إنه بلغني ثي ، وأظنني مأزور في قعودي . قال أبو العباس فنقص في عيني وإنما هو موزور (١) » .

أما الأولى : فقد ورد في كتب اللغة « عالنه معالنة وعلاناً » .

وأما الثانية : فقد ورد فى النهاية ما نصه : « ... ومنه الحديث ارجس مأجورات غير مأزورات أي غير آثمات وقياسه موزورات وإنما قال مأزورات للازدواج بمأجورات وقد تكرر فى الحديث مفرداً ومجموعاً »

. فما أخذه المرزباني عليه مردود غير مسلم به .

<sup>(</sup>١) الموشع ص ١٤٥٠ .

## دبوائه

لعلي بن الجهم ديوان وصفه الخطيب البغدادى فى تاريخ بغداد ٢١/٢١ بقوله: « وديوان شعره له ديوان شعر مشهور » ووصفه ابن خلكان ٢٤١/١ بقوله: « وديوان شعره صغير » ونقل منه بعض الأمثلة . وجاء ابن شاكر الكتبي فنقل فى عيون التواريخ ٢/٥٠٠ ما قاله ابن خلكان . ولم يزد صاحب كشف الظنون على قوله : « ديوان على بن جهم السامي المتوفى سنة ٢٤٩ » فدل على أنه لم يره . ولم يذكر واحد من هؤلاء اسم من جمع ذلك الديوان . ولكن ابن النسديم ذكر فى الفهرست ص ١٥١ أن أبا بكر محمد بن يحيى الصولي المتوفى سنة ٣٣٥ صنف شعر على بن الجهم على حروف المعجم .

أما هذا الديوان الذي تعنينا بتحقيقه ونشره فنسخته المخطوطة فريدة في العالم، محفوظة في خزانة الإسكوريال باسبانيا تحت رقم ٣٦٩ من فهرس ديرنبورج . كتب لنا عنه منذ أكثر من سنتين الصديق الفاضل الاستاذ عبد العزيز محمد الأهواني المدرس بكلية الآداب مجامعة فؤاد الأول بالقاهرة ، وكان في الإسكوريال يستقصي البحث في الأدب الأندلسي ، فرجونا منه أن يصور للمجمع العلمي العربي نسخة عنه ، فبعث بها هدية نفيسة مشكورة .

يدخل هذا الديوان في اثنتين وأربعين صفحة ، مسطرة كل صفحة سبعة عشر سطراً جاء في آخره : « تم شعر علي بن الجهم والحد لله حق حمده وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً آمين في العشر الأوائل ممن شعبان المعظم سنة ١٠٠٢ » ولم يذكر الناسخ اسمه ولا تاريخ النسخة التي نقل عنها .

أما الخط فمغربي تصعب قراءته ولا تجدى طول المارسة كبير نفع فى التصحيح والتمحيص ، لأن الناسخ رحمه الله لم يلنزم قاعدة فى رسم الحروف ونقطها . أضف إلى ذلك كثرة التصحيف الذى قد يكون نقله عن غيره . ويجد القاريء صورة صفحتين من الأصل وهما أشبه بالطلاسم .

لا نظن أن نسخة الإسكوريال هذه هي نسخة الديوان الذي جمعه أبو بكر الصولي ،

لأنها لاتشتمل إلا على قسم من شعر علي بن الجهم، – وإن كان ورد فى آخرها: – تم شعر علي بن الجهم – وليس بجوز على الصولي أن يقنع بتدوين هــذا المقدار من شعر الشاعر ويفوته كثير مما اشتهر من شعر كقصيدته الرصافية التي أولها :

عيونُ الَمها بين الرُّمَافَةِ والجِسْرِ جَلَانَ الْهَواٰى من حيثُأَدْرِي ولاأَدْرِي (١) وقصيدته التي أولها :

هِيَ النَّفْسُ مَا حَمَّلْتَهَا تَتَحَمَّلُ وللدهرِ أَيامٌ تَجُورُ وَتَعْدِلُ (٢) وقصيدته التي أولها :

لم يَنْصِبُوا بِالشَّاذِيَاخِ صَبِيحَةَ الإِ ثنينِ مَغْمُوراً ولا مجهولا (٣) وغيرها ؟ وأخرى أن في نسخة الإسكوريال قصيدتين ومقطوعة لا تطمئن النفس إلى نسبتها إلى على بن الجهم، بل هي من الشعر المتأخر حتى عن زمن الصولي ، وهي القصيدة الضادية (٤) والدالية (٥) والمقطوعة الميمية (٦) .

وكذلك لا نظن أن نسخة الإسكوريال هذه هي نسخة الديوان الذي وصفه ابن خلكان بكونه صغيراً ، وذلك لأن ابن خلكان نقل منه لما ترجم لعلي بن الجهم بيتين أولهما :

بَلَابِ ليسَ يَمْدِلُهُ بَلَابٍ عَدَاوَةُ غيرِ ذي حَسَبِوَدِينِ (<sup>(۷)</sup> وبيتين أولها :

ياذا الذي بعذابي ظَلَّ مفتخرا هلأنتَ إِلَّا مليكُ جارَ إِذْ قَدَرا (^^)

<sup>(</sup>١) تكملة الديوان ق ١٥ ص ١٤١ .

<sup>(</sup>٢) تكملة الديوان ق ٧٤ ص ١٦٢ .

<sup>(</sup>۳) ق ۸۲ ص ۱۷۱ .

<sup>(</sup>٤) الديوان ق ١٥ ص ٤١٠

<sup>(</sup>ه) الديوان ق ٢٦ ص ٨٥٠

<sup>(</sup>٦) الديوان ق ٣٣ ص ٩٤.

<sup>(</sup>۷) تکملة الديوان قر ۱۰۳ ص ۱۸۷ م

<sup>(</sup>٨) تكمئة الديوان ق ٥٠ ص ١٤١ .

وهذه الأبيات غير موجودة فى نسخة الإسكوريال .

فمن جمع إذن هذه النسخة ؟ لا نعلم من هو ، ولكننا نرجح أنه على كل حال متأخر عن عصر ابن خلكان ، جمع ما وصلت إليه يده من شعر الشاعر ولم يستقص فى الجمع .

هذه النسخة وإن لم تشتمل على كل شعر الشاعر ، فقه اشتمات على أكثر ما بقي منه ، فحفظت عدداً من القصائد البارعة لا توجد فى غيرها . وفى نشرها بعد أن طواها الزمن قروناً عديدة ، ورقدت فى قماطر الإسكوريال دحماً طويلاً ، رفد للشعر الأصيل ، وعون على دراسة كبار الشعراء ، ووسيلة لاستكمال الأسباب لتدوين تاريخ الأدب العربي .

## تکملة دبوائه :

بعد أن فرغت من تحقيق الديوان والتعليق عليه ، وظهر لي أنه لم يستوعب جميع شعر علي بن الجهم ، بدا لي أن أجمل له تكلة أجمع فها ما ليس في الديوان من شعره . فتوفرت على مراجعة طائفة من كتب الأدب والتراجم والتاريخ مخطوطها ومطبوعها ، فاجتمع لدي ما يضارع الديوان ، فأفردتها على حدة ، وأوردتها مرتبة على حروف المعجم وذكرت معها مصادرها ، وألحقتها بالديوان ، ولا أشك في أن ما اطلعت علمه .

ولا بد من الإشارة إلى أن في خرانة برلين نسخة من قصيدة ابن الجهم المعروفة بالقصيدة الرصافية تحت رقم ٧٥٣٩/٤ حاولت الحصول على صورة منها لأعارضها بما جمعته من القصيدة المذكورة وأوردته في التكلة (ق ٥١ ص ١٤١) فلم أظفر ببغيتي لتعذر هذا الأمم في الأحوال الحاضرة .

> دمشق ( ٥ ربيع الأول سنة ١٣٦٩ دمشق ( ٢٥ كانون الأول سنة ١٩٤٩

خلیل مردم بك

ينسب النوالة في المنهاج المنه

مَن عَلَا مَا الله النّالِ وَالْمَلَ عَنْهُ عَلَى اللّه النّالِ وَالْمَلَ عَنْهُ عَلَى اللّه النّالِ وَالْمَلَ عَنْهُ عَلَى اللّه النّالِ اللّه النّالِ وَالْمَلَ النّه النّ

جليل

صورة الصفحة الأولى من ديوان علي بن الجهم المحفوظ في خزانـة الإسكوريال ( رقـم ٣٩٩ )

أن الفارة أورعيًا للمؤدى إلرست ومنا أنزع وكالنفانيان ولاسط بْنُ مِمْلَةٍ تَكُفُّولُ أَلَا تَعَامِنَتُ لِلسَّا مِنْ أَلَا تُعَامِنُونُ لِسِسًا

صورة الصفحة الثانية من ديوان علي بن الجهم المحفوظ في خزانة الإسكوريال ( رقم ٣٦٩ )